# عَلَيْكِ الْعِلَاقِ الْعِلَاقِ الْعِلَاقِ الْعِلَاقِ الْعِلَاقِ الْعِلَاقِ الْعِلَاقِ الْعِلَاقِ الْعِلَاقِ ا



الجزء الأول - الجلد الأربعون بشـــداد ١٤٠٩هـ = ١٩٨٩م











# مجلة المجمع الملمي المراقي

مجلة فصلية انشئت سنة ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ م

# هيساة التعرير

رئيس التحرير:

الدكتور صالح احمـد العلي ( رئيس المجمع )

مدير التحرير :

الأعضياء:

الدكتور نوري حمودي القيسي ( الأمين العام للمجمع )

الدكتور احميد مطلوب

الدكتور حميل الملائكة

الاستاذ محمد بهجة الاثري

اللواء الركن محمود شيت خطاب

×

توجه الرسائل والبحوث الى مدير التحرير البحوث المنشورة في المجلة تمير عن آزاد اصحابها م

القالات لا ترد الى اصحابها نشرت او لم تنشر .

\*

العنوان : الوزيرية/بريد الاعظمية/ص.ب ٢٠٠٤. العراق



# الْمُعَالِمُ الْعِمْرَانِيَّة فِي مَكَّةُ الْكُنَّمَةِ فِي القرنينِ الاول والثاني

(لكَوْتُونَ صَلِطَ لِمُسَكِّلًا لِعَيْلُ دئيس المجمع العلمي العراقي

#### مكانة مكة وأهلها :

لكة اهمية متميزة في تاريخ العرب والاسلام ، فكانت قبل الاسلام من أهم مراكز التجارة والدين ، وفيها ولد ونشأ الرسول (ص) ونزل عليه الوحي وقضى السنوات العشر الاولى بعد نزول الوحي يبشر بالدين الجديد، فآمن به من اهلها من كان منهم جل السابقين الاولين والصحابة المهاجرين، كما لاقي المعارضة والعنت والاضطهاد من كثير من أهلها الى ان هاجر الى المدينة ، وقضى ثماني سنوات بعد الهجرة يناضل مشركي قريش الى ان تم فتحها وانضمت الى دولة الاسلام ، وآمن أهلها بالاسلام وقام رجالها بخدمته وتعزيز دولته فكان منهم الخلفاء وأبرز القادة والولاة كما أن اعداداً كبيرة منهم شاركت في الجيوش الاسلامية التي قاتلت في مختلف الجبهات كبيرة منهم قبي الادارة والحياة الاقتصادية وانماء الحياة الفكرية .

ولا ربب في أن نمو المدينة المنورة بعد ان اصبحت قاعدة الرسول(ص) ومقام الخلفاء الراشدين أثر في مكانة مكة حيث انتقل عدد من أهلها ، وخاصة ذوى المكانة ، للاقامة في المدينة ، غير أن هذا عوضتة مكانة مكة في الإسلام حيث كانت فيها الكعبة قبلة المسلمين في صلواتهم الخمسة اليومية ، ومركز الحج الذي هـــو احـــد اركان الاســلام الخمسة . ولابــد أن هـــذا أثار المتمــام النســاس والمفكرين بهــا ، فبالاضحافة الى الاعـــداد الكبيرة التي كانت تؤمها من مختلف الأرجاء لاهاء فريضة الحج ، فان الفقهاء أولوا بعض معالمها المتصلة بالقبلة والحج اهتماماً خاصاً وتطرقوا الى بحثهما في كتبهم الفقهة ، إضافة الى ما أولاه البلدانيون من عناية خاصة بوصفها .

## التطورات بعد الاسسلام :

ولا ريب في أن مجىء الاسلام أحدث تطورات واسعة في الأحوال العشائرية وتنظيماتها وخططها .

فمن ذلك أن عدداً من المهاجرين صودرت أملاكهم فأخذ ابو سفيان البيت الذي ولد فيه الرسول (ص) واخذ عقيل البيت الذي كان يسكنه الرسول (ص) ، وأخذ بنو سفيان دورال جحش .

غير أن هذه الحوادث فردية ، فالمهاجرون افراد" من عشائر متعددة ، وعددهم غير كبير ، وحظي بعضهم بحماية عشيرته .

ثم ان عدداً غير قليـــل من أهل مكة ، وخـــاصة ذوى المكانة هاجروا الى المدينة بعد الهجرة ثم بعد الفتح واستقروا فيها . ومع ان كثيـراً منهم احتفظ بعلاقته بمكة ، كابن الزبير ، والعباس ، وآل ابي العاص الا ان بعضهم اتخــــــد المدينة مقاماً دائماً ، وترك اقامته في مكة .

وشارك عدد غير قليل من أهل مكة في القضاء على حركات الردة وفي الفتوح الاولى ، خاصة في جاملته واستقر الفتوح الاولى ، خاصة في جاملته المنتقر بعضهم في الأفاليم التي امتدت اليها دولة الاسلام . وخاصة في الأمصار التي استوطنها العرب .

ولم تحتفظ مكة بعد الاسلام بما كان لها قبله من مركز متميز في النجارة العالمة ، ذلك ان مركزها كان قائما بالدرجة الاولى على الافـادة من العداء الروم والفرس ، فكانت باستقلالها ومهارة أهلها وموقعها الأمين مركزاً لنقل السلع بين الدولتين المتخـاصمتين اللتين كانتا تهيمنان قبـــل الاسلام على معظم اقاليم الشرق الاوسط .

فلما جاء الاسلام وكوّن دولته الواسعة أزال الحدود الفاصلة القديمة وأحل السلم والأمن مكان الحروب والنقاطع ، وانمى مراكز جديدة للاستهملاك والنشاط الاقتصادي ، فحوّل أهل مكة نشاطهم الى هذه المراكز الجديدة ، واحتفظوا بالافادة منها ، ومع ان بعضهم جلب شيئا من ثرائه الى مكة ، الا أن هذا كان أقل مما السابق .

ولا بد ان الحج عَوض بعض هذا ، حيث انه لم يعد مقصوراً بعد الاسلام على العرب وانما اصبح فريضة على كافة المسلمين من كافة الأرجاء ، غير أنه يجب عسدم المسالفة في أثر الحسج في النشاط الاقتصادي في مكة ، فهو يتم في مدة محدودة قصيرة يعود بعدها البحجاج الى بلادهم ، ومعظمهم يؤمون مكة بدافع العبادة وليس لاستغلال اقتصادي ، بل حتى كراء البيوت كان محدوداً وعمل الخلفاء على منعه :

وقد عمل الخلفاء على تيسير الحياة في مكة ، فاقام كل من عمر بن الخطاب : وابن الزبير ، وعبدالملك ، والمهدي ، رُدُمًا لصد اخطار السيول ، وتم حفر حضر أبار وعيون وبرك ، وابرزها سمداد الحجاج وبرك القسسرى ثم عين زبيدة ، ليتيسر الماء الذي يكون مشكلة في الحياة المعاشية في مكة . واقيمت عدة بساتين و حوائط » ويسر نشر الامن توسيع رقعة السكن في المناطق في اطراف مكمة وفي جبالها ، وتقاطر عدد غير قليل من خارجها للسكن فيها .

ويروى ابن شبة في كتاب مكة بسند عن رجل من القارة اسمه خيثم قال « أُتبت عمر بن الخطاب وهو يقطع الناس عند المروة فقلت اقطعني لى ولعصبتي فأعرض عني ، وقال هو حرّم الله سواء العاكف فيه والبادى ، قال خيثم فأدركت الذين اقطعوا باع باتعهم وورث مورثهم ومنعت انا لاني قلت لي ولعصبى » (1) .

ولعل غير قليل ممن امتلك في المروة رباعاً ودوراً يرجع أصلها الى هذا الاقطاع الذي ربما امتد الى مناطق اخرى من مكة وفي زمن بقية الخلفاء أيضاً .

يظهر مما ذكره الازرقي أن أكثر من عنى باعمار مكنة هم عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ، وعبد الله بن الربير ، وهارون الرشيد.. وعدد من المتصلين به .

فأما عدر فلم يعرف عنه حرص على امتلاك أراض أو اعمار بيوت في مكة ، وانما قام بعمل الردم الأعمل الذي كان له أثر في احياء المنطقة التي في شمالي المسجد .

واما معاوية فقـــد بنى البيوت الست المنقــُــاطرة ، كما أعمـــر عدة حيطان واما عبد الله بن الزبير فقد أقام رَدما ، واقتنى بيوتاً .

واما العباسيون فكانت عماراتهم واسعة ، وشملت ما اعمره الخلفاء وافراد اسرتهم والمتصلون بهم من ذوى المكانة .

ذكرت بعض المصادر المبالغ التي دفعت اثمانا للبيوت التي ادخلت في المسجد الحرام او لنقل ملكيتها ، وهي مبالغ كبيرة ، ولا نعلم هل ان ذلك

<sup>(</sup>۱) الاصابة ١/٥٥) (٢٣٢٦).

دليل على ارتفاع اسعار الاراضي ، وخاصة في اوائل العصر العباسي ام ان بعضه يرجع ارضاءًا لأصحابها .

وعلى اي حال فان تزايد السكمان، وتكاثر الثروة لابد أن يؤدي الى انفجار اقتصادي ترتفع معه الاسعار وخاصة للاماكن القريبة من المركز .

#### عشسائر مكة:

ذكر المعنيون بالأنساب انه كان أهل مكة عند ظهور الاسلام كلهم من قريش ، وهم مجموعتان : قريش الظواهر ، وقريش البطاح . فاماقريش الظواهر فكانوا يسكنون اطراف مكة وهم خمسة عشائر هي : محارب والحارث ابني فهر ، وتيم الأدرم غالب ، وهلال بن لؤي ، ومعيص بن عامر .

واما قریش البطاح فکانت تقیم فی داخل مکة وهم عبد مناف ، وعبد الدار ، واسد بن عبدالعزی ، وزهرة ، وتیم ،ومخزوم ، وجمح ، وسهم ، وعدی ، وحسل ، وهلال بن اهیب ، وهلال بن مالك (۲)

وشــارك في حلّف لعقـة الدم عبـد منـاف وعبـد الدار وســـهم وجمح ومخزوم وعدى .

وشارك في حلف الفضول بنو هاشم (٣) ، وبنو المطلب ، وزهرة ، وتيم ، والحارث بن فهر (٤)

وروى ابن حبيب في المحبر انه بعد موت حرب اصبح لكل عشيرة رئيس منهـــا ، وذكـــر اسمـــاء هـــؤلاء الرؤســـاء لبني هاشم ، وأميـــة ، ونوفل بن عبد منـــاف ، وأســـد بن عبد العزى ، واضـــاف اليهم في

<sup>(</sup>٤) المحبر ، وانظر ابن هشام ١٤٢/١ .

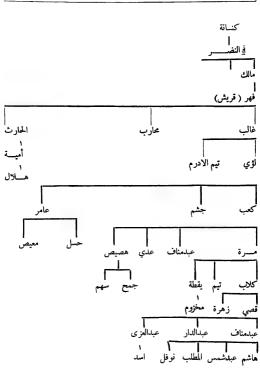

المنعق عبد الدار وزهرة ، وتيم بن مــرة ، ومخزوم ، وعـــدى بن كعب ، وسهم ، وجمح ، وعامر بن لؤي ، ومحارب بن فهر ، والحارث بن فهر (ه) .

وشارك في بناء الكعبة ، بنو عبد مناف ، وزهرة ، وعبد الدار ، وأسد بن عبد العزى ، وتيـــم ، ومخزوم ، وســـهم ، وجمح ، وعـــدى(٦) .

وهذه العشائر شاركت في حلف المطيبين مع الحارث بن فهر (٧) .

لاريب في أن التنظيم القبلى ظل قائماً في مكة بعد الاسلام إذكان أساس الوراثة والعاقلة ، وقدرتب عطاء المقاتلة على أساسه في الديوان ، وقد ذكرت المصادر اشارات الى ترتيبه في المدينة حيث كان يقيسم عسدد من مهاجري قريش ، أما مكة ظلم يذكر ترتيب الديوان فيها ، لان اهل مكة لم يدخلوا في العطاء :

غير ان تثبيت السلطة المركزية العليا في الاسلام ، واستنباب الامن ، وتوسع مجالات الحياة في مكة وخارجها ادى الى تبدلات وتطورات غير قليلة ، فهاجر عـدد من أهـــل مكة ، وقدمهـــا عـدد من مختلف العشائر .

فقد ذكر البلاذرى ان بني الادرم وقيس بن غالب درجوا ، وكان آخر من بقى منهم هلك في زمن خالد بن عبد الله القسري في ولايته مكة من قبل الوليد (A) .

 <sup>(</sup>٥) المحبر ١٦٥ ، المتمق ١١١ ، ويروى ابن حبيب عن ابي عبيدة أن هذه العشائر شاركت في حرب الفجار : المتمق ١٩٩ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) انساب الاشراف ٩٩/١ ، المنمق ٣٣٢ ، الطبرى ١١٣٧/١ .

 <sup>(</sup>٧) المحبر ١٦٦ ، ويقول البلاذري أن المطيبين هم مخزوم ، وجمع ، وعدى
 ( انساب الاشراف ٥٦/١ ، ابن هشام ٢١١/١ .

۳۹/۱ انساب الاشراف ۱/۳۹ .

وذكر ابن حبيب جماعات دخلت في قريش في الاسلام بغير حلف الابصهر او صداقة او برحم اوولاء ، وذكر من عشائر قريش التي دخل فيها غيرهم : هاشم ، وعبد شمس ، ونوفل ين عبد مناف ، وبني الحارث ابن عبدالمطلب ، والمطلب بن عبد مناف ، وعبدالدار ، واسد بن عبد العزى ، وزهرة (٩) .

ولابد ان اعداداً اخرى استوطنت مكة من غير محالفات وكان لها أثر في تغير عدد افراد العشائر ، وربما في مجموعات العشائر ، غير أن كتب النسب والفقه لم تذكرها سوى ما ذكر الشافعي بمايشير الى العشائر في أوجب النسب والفقه لم تذكرها سوى ما ذكر الشافعي بمايشير الى العشائر في جنايته ينو عبد مناف فترفع الى بني قصي ، فان لم تحملها رفعت الى بني كلاب ، فان لم تحملها رفعت الى بني غالب، فان لم تحملها رفعت الى بني غالب، فان لم تحملها رفعت الى بني فهر ، فان لم تحملها رفعت الى بني مالك ، فان لم تحملها رفعت الى بني كانت كلها وهكذا ، (۱۰ ) . ولا ريب في ان الشافعي يصف في هذا عشائر كنانة كلها وهكذا ، (۱۰ ) . ولا ريب في ان الشافعي يصف في هذا عشائر مكة في زمنه ، وهو لا يذكر الاسماء القديمة ، ولكن يمكن القول بان التسيات تبدلت خاصة وان الدية تنحصر في المصر الذي حدثت فيه الجناية .

وعند مقارنة تسميات الشافعي بما ذكرته كتب النسب نما يتطابق مع الاحوال عند ظهور الاسلام يتجلى ان بني عبد مناف وبني هاشم ، وعبد شمس والمطلب ، ونوفل وبني قصي هم عبد الدار ، واسد بن عبد العزي ، وبني كلاب هم زهرة ، وبني مرة هم مخزوم ، وبني كعب هم عدى وسهم وجمع ، وبني لؤي هم عامر ومعيص وبني غالب هم تيم الادرم وبني فهر هم محارب والحارث .

<sup>(</sup>٩) الملحق ٣٠١ – ٩ ، وانظر ما بعدها .

<sup>(</sup>۱۰) الام ۱۰۱/۲ .

ذكر الازرقي عدداً من الابار حفر كلاً منها عشيرة قبل الاسلام وهي لبني أمية ، وهاشم ، وبني أسد بن عبد العزي ، وعبد الدار ، ومخزوم وتيم ، وعامر بن لؤي (١١) .

وذكر من آبـــواب المسجد لكل من بني سهم ، وجمح ، وتيم ، ومخزوم ، وعبدشمس ، واشار الى رباع بني عـــدى التي كانت عند المسجد ثم انتقالهم الى الاطراف الشمالية من بني سهم (١٢) .

ووضع عنواناً لرباع بني نوفل بن عبد مناف ، وعبد الدار بن قصي وزهرة ، ومخزوم وحلفاء كل منهم ، كما وضع عنواناً لرباع 'أسد بن عبد العزى ، وتيم ، وعدى بن كلب ، وجمح ، وسهم ، وذكر رباع بني عامر ابن لؤي ، والحارث بن فهر والخزاعيين (١٣) .

واشار الى مايرجع الى زمن الرسول (ص) في بعض الرباع والدور ، غير أن أكثر ما ذكره في رباع العشائر هو دور ومنازل افراد من رجالهم ، واكثرهم نما كان بعد الاسلام ، وخاصة في زمن الامويين واول زمن العباسيين .

ويتجلى عدم شمول كلام عدداً من العثائر من اغفىاله ذكر رباع بني اسد بن عبد العزي . وزدرة ، وعدى بعد انتقالها الى اطراف رباع سهم .

وذكر عنوانا لرباع آل قارض الأنماريين ، وآل انعار القاريين وعدد من الخزاعيين، وآل الاعنس بن شريق ، وآل عدى بن الي الحمراء الثقفي(14) .

 <sup>(</sup>۱۱) انظر عن الابار ۲/۱۷۹ .
 (۱۲) ۲۹/۲ – ۲۹ .

<sup>(</sup>۱۳) ۱۸۹/۲ فما بعد .

<sup>. 1 - 1.7/1 (18)</sup> 

وافاض في الكلام من رباع بني عبد شمس ورجالهم، فتحدث عن رباع بني عبد شمس ، وامية بن عبد شمس ، وعدى بني عبد شمس ، وامية بن عبد شمس ، وعدى ابن امية بن عبد شمس ، وكريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ، ورباع آل ابي الصاص ، وآل سعيد بن العاص ، وأسيد بن أبي العاص ، وآل عقبة بن أبي معيط ، ورباع حلقاء بني عبد شمس وآل الازرق ، وآل الحضرمي (10) .

وممــا ذكر رباع بني عبـــدالمطلب وحلفائهم ودور بعض البارذين من رجالهم (١٦) .

وذكر املاك عبدالله بن الزبير ، وابنه حمزة ؛ وأكثر كلامه عن دور وبيوت افر اد في زمن الامويين واوائل زمن العباسيين ، واشار الى تسميات مواضع ، من شعاب وجبال ، باسماء رجال كثير منهم ممن عاش في مكة بعد الاسلام ، ولم يكونوا من الشخصيات البارزة ، وقليل منهم ممن ولى مناصب ادارية او قيادة في الجيش ، ولم يذكر من تملك من الحلفاء غير معاوية ، والرشيد وفيهم عدد فليل من مواليهم ومن حواشي خلفاء بني العباس .

فبحثه يتركز على المصالم العمرانية البارزة وليس على خطط الجماعات ، والواقع ان بعض العشائر امتلك أفراد منها املاكا في أماكن متفرقة ، وهذا يظهـــر أن التنظيم العشائري لم يكن قـــوي الأثر فلــم يشمل افراد العشيرة

<sup>· 1.1 - 19./7 (10)</sup> 

<sup>· 141/47/</sup>٢ (17)

السكن في منطقة واحدة وقد لايقتصر هذا على الشخصيات البارزة وإنما يمتد الى بقية أفراد العشيرة .

واكثر من ذكرت املاكهم ممن اقتصرت اقامتهم في مكة ، غير أن عدداً منهم كانت له دور في المدينة ، وعني الازرقي بذكر المعالم البخرافية بما في ذلك اسماء الجبال والشعاب والابار ، واولى اهتماما بتدقيق الابعاد والمسافات وبوصف تفاصيل بناء بعض المساجد وخاصة المسجد الحرام ، واشار الى مواقع بعض اصنام الجاهلية وبعض الاسواق والحامات ، والى مكان مقام الخلفاء عند زيارتهم مكة والى دار الامارة ومقر صاحب البريد، وذكر حديثا طويلا عن تطور احوال دار الندوة ، غير انه لم يذكر مراكز تجمع الناس كنوادي المقور التي اشر اليها القرآن الكريم ، أو مساجد العشائر التي كانت في الامصار الاخرى ، وعجالس الاشراف ، كما ذكر اسماء عمال بعض الدور الفخمة ، ومواد بنائها ومقاطع الاحجار واسعار بعض اليوت .

وفصّل الكلام في المسجدالحرام وما كان بقربه ، ثم في رباع بني امية واعمال عبد الله بن الزبير وتحدث باقتضاب عن رباع بني عبد المطلب .

قد يرجع تفصيله في بعض المواضع ، واختصاره في اخرى الى ان فصل في المهم ، واختصره في قليل الاهمية ، اوقد يرجع الى اهتماماته الشخصية التي تتجلى في التفاصيل التي اوردها عن رباع ودور آل الازرق والامويين، وعلى اي حال فان اهتمامه بالمعالم الجغرافية يساعد على رسم صورة لخطط مكة ، اما المعالم العمرانية ففيها فائدة كبيرة في معرفة البناء العمراني في مكة غير أنه باغفاله المعلومات عن العشائر وغيرهم ، وبقلة عنايته بتحديد زمن امتلاك هذه الدور ومدى سعتها ، فانه لايقدم صورة كاملة عن احوال مكة العمرانية

وتطورها ، فبحثه يقــدم أساساً لدراسة يَنبغي ان تكمّل من مصادر اخرى اذا اريد لها ان تكون شاملة للتطور العمراني والحضاري في مكمة ابان القرنين الاول والثاني .

#### مصادر دراسة المعالم العفرانية

ان ماتميزت به مكة من اهمية خاصة عزرتها مكانتها في نشأة الاسلام وفرائضه ، ودور أهلها في تاريخ الدولة الاسلامية لاتتناسب مع قلة المعلومات عن تطور خططها وعمرانها ، فالفصول الطويلة التي كتبها الفقهاء عن القبلة وعن الحج عنيت بالجوانب الفقهية والممارسات المتصلة باداء شعائر الحج ، ولم تذكر الا معلومات مقتضبة متفرقة عن أماكن محدودة تتصل بمناسك الحج فيها ، وكتب الأموال التي بحثت في العطاء وتوزيعه لم تذكر شيئاً ذى أهمية عن تنظيم أهل مكة في ديوان العطاء ، وقد يرجع بعض هذا الى أن العطاء لم يكن بوزع على اهل مكة المقيمين فيها .

#### كتب التاريخ والتراجم :

وهذا ينطبق على كتب التاريخ ، وابرزما وصلنا منها عن العهود الاسلامية الاولى تاريخ خليفة وتاريخ الطبري وتاريخ اليعقوبي، ومروج الذهب للمسعودي فان هذه الكتب اهتمت بأخبار الحوادث السياسية التي لم يحدث منها في مكة ابان القرنين الاول والثاني حوادث خطيرة سوى حركة عبد الله بن الزبير الذي عندما أعلن خلافته اتخذ مركزه في مكة ، ومقرّه في المسجد الحرام ثم قتل بعد حصار قضى على حركته ، والحركة الاخرى هي ثورة الحسين الطالبي شهيد فخ ، واخبار كلتا الحركتين اقتصرت على سرد الحوادث ولم

تذكر الا إشارات قليلة الى بعض المواضع في مكة ، وهي في الغالب مواضع بارزة معروفة ، ولا تذكر كافة المواضع ، ولا التطورات العمرانية والاجتماعية في مكة (١٧) .

اما كتب التراجم فان عدداً منها مرتب حسب الطبقات ، أي تبعاً للازمنة المتعاقبة التي عاشوا فيها واغلب هذه الكتب ترفق ذلك بترتيب الرجال تبعاً للمدن التي عاشوا فيها ، وأقدم ما وصلنا كتاب الطبقات الكبير لابن سعد ، وكتاب الطبقات الكبير لابن سعد ، وكتاب الطبقات لخليفة بن خياط ، ويتميز الاول بسعة معلوماته وحرصه على ذكر اسافيد رواياته ، والكتاب مكون من ثماني مجلدات ، الجزئين الاولين منها عن سيرة الرسول (ص) ، وفيها قسط كبير عن حياته . اما الاجزاء الثلاثة التالية فهي في الغالب عن رجال أهل الحجاز ، وفيهم كثير من أهل مكة الذين هاجروا منها واستقروا في المدينة منذ أن هاجر الرسول(ص) وغزيرة ، وانه عني بذكر العلاقات النسبية والزيجات لمن ترجم لهم ، الا وغزيرة ، وانه عني بذكر العلاقات النسبية والزيجات لمن ترجم لهم ، الا وتطوره في مكة ،وهذا ينطبق على كل طبقات الرجال التي الفها المعنيون وتطوره في مكة ،وهذا ينطبق على كل طبقات الرجال التي الفها المعنيون بالحديث النبوي ورجاله(١٨) علماً بأن في المطبوع من كتاب ابن سعد نقص كبير في تراجم المكين .

#### كتب النسب:

وتعنى كتب النسب بذكر القبـائل والعشائر وعلاقاتها النسبية وابرز رجالها . وقد الف العرب عدداً كبيراً منها ، ومن ابرزها الكتاب الذي الفه

 <sup>(</sup>١٧) انظر قائمة وافية عما ذكره ابن النديم من كتب التاريخ في القائمة التي الحقناها بالترجمة العربية لكتاب « علم التاريخ عند المسلمين » .

<sup>(</sup>١٨) انظر تفاصيل أوفى في كتاب « بحوث في تأريخ السنة المشرفة للدكتور اكرم ضياء العمري .

هشام بن محمد الكلبي (ت ٢٠٤٦) والذي كان معتمد معظم من الف في الموضوع بما في ذلك ابن ماكولا . وقد خص ابن الكلبي ومن نقل اعنه قريشاً بفصول طويلة ذكر فيها عشائرها وابرز رجالها وعلاقاتهم النسبية ، ولكن كتب النسب لم تستوعب كل سكان الهل مكة ولم تفصل في ما مر بها من تطور عمراني ومن معالم ، علماً بان ابحائهم تنتهي بزمن خلافة هارون الرشيد في الغالب .

ذكر ابن الندم عدة كتب في النسب تدل عناوينها على اقتصاره على وقضائل قريش للمدائني (١٩) وأنساب قريش لريش وهي : نسب قريش وفضائل قريش (٢١) ، لابن عبدة ، وأخبارها للجمحي (٢٠) ، (٢٢٦) ومناقب قريش (٢١) ، لابن عبدة ، فضائل قريش لحمد بن ادريس الشافعي (٢٣) ( ٢٠٤٦ ) كما ذكر جمهرة نسب بني هاشم لطيفور (٣٣) وأنساب عبد المطلب للسكرى (٢٤) ، وكل

وذكر ابن النديم أيضاً نسب قريش لمصعب الزبيري (٢٥) ، ( ٢٣٦ ) ونسب قريش للزبير بن بكار (٢٦) ( ٢٦ ٢٥ ) ، وحذف من نسب قريش لمؤرج السدوسي ، وقد وصلنا الكتاب الاول كاملاً ، كما وصلننا قطعة كبيرة من الكتاب الثاني ، وكلها تبحث في عشائر مكة وعلاقاتها النسبية وبعض رجالها ، ولا تبحث في عمران مكة وتطوره .

<sup>(</sup>١٩) الفهرست ١١٤ (طبعة تجددى ) ، وقد نقل الفاكهي عن ابي عبيدة احـــد عشر نصا في ابار مكة .

عِتْر نَصِا فِي الْإِرْ مَنْهُ . (٢٠) الفهرست ١٢٤ . (٢١) الفهرست ١١٨ .

<sup>.</sup> ١٦٢ الفهرست ٢٦٤ . (٢٣) الفهرست ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢٤) الفهرست ١٢٠٠ . (٢٥) الفهرست ١٣٣ .

<sup>(</sup>۲۹) الفهرست ۱۰۰ ، وانظر قوائم وافية لكتب النسب في المقدمة التي كتبها زترستن للكتاب «طرفة الاحباب » و «كتاب موارد البلاذرى » للدكتور محمد حسن المشهداني .

وتما له صلة بالنسب كتاب المحبر و المنمق لمحمد بن حبيب ، وكتاب سيرة أبن هشام ، ففي كل منها معلومات عن آبار مكة وعشائرها وأحلافها وبناء الكعبة ، وفي المنمق معلومات عن بعض التطور الاجتماعي في مكة بعد الاسلام .

ونما يجمع بين النسب والتاريخ كتاب أنساب الاشراف للبلاذري ، وهو كتاب ضخم طبع قرابة ثلثه في خمسة أجزاء ضخمة ، وقد رتب على تقسيمات العشائر ، ولكن معلوماته مصنفة تبعاً لاعمال رجالها ، وفيهم عدد من أهل مكة ، ولكن اكثر اهتمامه بالحوادث السياسية والأعمال الفردية ، والفصول التي كتبها عن يطون قريش مقتضبة ومعتمدة على ابن الكلبي ، وهي لاتقدم معلومات اضافية .

# كتب البلدانيين والمصنفات عن مكة :

وقد بعث عن مكة بعض كتب البلدان واخصها المسالك والممالك وللمالك للأصطخري الذي نقله مع أضافات قليلة ابن حوقل ، و احسن التقاسيم للمقاسي والكتب الثلاثة الأولى فأنها للمقاسي والكتب الثلاثة الأولى فأنها لا كرت نصوصاً عن مكة في القرن الرابع الهجري ، وفيها وصف مهم ولكته مقتضب ، اما ابن رسته فقد نقل ماذكره الازرقي عن الكعبة والمسجد الحرام .

والمتوقع ان تكون اغزر مادة في الكتب التي اختصت بمكة او بعض معالمها ، وقد الفت فيها في العمود الاسلامية الاولى كتب كثيرة ذكر ابن النديم عدداً منها هي كتاب مكة والحرم لابي عبيدة (٢٧) و اخبار مكة للواقدي (٢٨) وكتاب مكة للمدائني (٢٩) وكتاب مكة لعمر بن شبه النمرى ( ٢٥٠ ) ( ٢٥٠) .

<sup>(</sup>۲۷) الفهرست ۹۹ .

۲۸) الفهرست ۱۱۱ .
 ۱۲۵) الفهرست ۱۲۵ .

<sup>(</sup>٢٩) الفهرست ١١٧ .

و كتاب مكة واخبارها وجبالها واوديتها للازرقي (٣١) ، وكتاب ه مكة واخبارها وبالسلام ، للفاكهي (٣١) ، وكتاب ، مكة والخبارها في الجاهلية والاسلام ، للفاكهي (٣٢) ، وكتاب ، مكة والحرم ، لمحمد بن مسعود العياشي ٣٣) ، و « امراء مكة ، لعمر بن شبة (٣٤) .

وفي كتاب « سيره الرسول » لابن اسحاق معلومات عن آبار مكة وعشائرها وحلفائهم قبيل الاسلام .

ونقل السمهودي عن الحكيم الترمذي في نوادره انه اسمع الزبير بن بكار ( ٢٦٣٦ ) يقول : صنف بعض اهل المدينة في المدينة كتابا ، وصنف بعض اهل المدينة في المدينة كتابا ، فلم يزل كل واحد منهما يذكر بقمته بفضيلة يربد كل واحد منها ان يبرز على صاحبه بها حتى برز المدنى على المكي في خلة واحدة عجز عنها المكي . . ، ان هذه اشارة الى كتابين في المفاخرات والمفاضلات التي يحتوي ما نعوفه من نمطها عن المدن الاخرى انه يحتوي معلومات عن الخطط والمعالم العمرانية والمنتوجات ، ولكن لم نجد اشاره الم كتاب فيه مثل هذا النوع من المحالة عن مكة ، وان ما وصلتنا من معلومات عن مكة انما تقتصر على وصف المعالم دون الإشارة الى المفاخرات .

وذكر البلاذرى في فنوح البلدان معلومات عن آبار مكة لانزيد على ما ذكره ابن اسحاق

ونما يتصل بهذا كتاب «قصة الكعبة » لابي عبيدة (٣٥) و «كتاب بناء الكعبة » للمدائني (٣٦) ، و «حفر زمزم» لاسحاق بن اسماعيل بن عيسى العطار (٣٧) ، و دخفر زمزم» لاسحاق بن بشر (٣٨) ، و كذلك « فضل مكة على سائر البقاع » لابي زيد البلخي (٣٩) ، و « فضل المدينة على مكة » لابي بكر الأبهري ( ٣٠ ) (٤٠) .

۲.

 <sup>(</sup>٣١) الفهرست ١٢٥ . (٣١) الفهرست ١٢٦ .
 (٣١) الفهرست ٢٤٥ . (٣٤) الفهرست ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣٥) الفهرست ٥٩ . (٣٦) الفهرست ١١٦

<sup>(</sup>۳۷) الفهرست ۱۵۲ . (۲۸) الفهرست ۱۱۲ .

<sup>(</sup>۲۹) الفهرست ۱۵۳ . (۶۰) الفهرست ۲۵۳ . (۳۹)

وذكر السخاوي من الكتب الاولى المؤلفة في تاريخ مكة كتاب كل من ابي الوليد الازرقي ، ومحمد بن اسحاق الفاكهي ، وعمر بن شبّة ، والزبير ابن بكار ، ثم عدَّد الكتب التي لخصت كتاب الازرقي او الفت في القرن السادس وما بعده (٤٢) .

وفيما عدا كتابي الازرقي والفاكهي فان كافة الكتب التي ذكرها ابن النديم والسخاوي مفقودة ، والواقع ان بعض هذه الكتب الفها رجال ذوو مكانة في التأليف التاريخي ، ونقلت عنهم الكتب التي وصلتنا معلومات وافية عن مختلف جوانب التاريخ الاسلامي ، غير انه يصعب تحديد الكتب التي التي نقلت عنها هذه المعلومات . وجدير بالذكر ان الازرقي ، وهو اوسع الكتب الاولى عن مكة نقل عن الواقدي والمدائني ، كما نقل عن غيره ، غير انه لم يذكر عنهم شيئاً يتعلق بمعالم مكة العمرانية وتطوراتها السكانية ، ولذلك لايمكن القطع بنطاق ماذكره واهميته .

وقد اوردت بعض الكتب نصوصاً لعدد ممن ذكرت المصادر تآليفهم كتبا عن مكة ، غير ان النقلة يذكرون الاخبار وروامها دون ان يذكروا اسماء الكتب التى نقلوا عنها .

قاما المداثني فقد نقل عنه وكيع قائمة في اسماء من ولي القضاء بمكة الى زمن هارون الرشيد واشار الى انه ٥ لم يذكر المداثني غير هؤلاء ٥ (٤٣) .

ونقل الأركيع عن مصعب الزبيري عدة روايات عن قضاة مكة (٤٤) . ..

<sup>(</sup>٢٤) الاعلان بالتوبيخ « منشور في » علم التاريخ عند المسلمين ٦٤٧ .

<sup>(</sup>٣) اخيار القضاة ٢٦٧/١ .(٤) اخبار القضاة ٢٦١/١ – ٢٦٦ .

ونقل الفاكهي عن الواقدي ـ ستة وعشرين نصاً اكثرها عن حصار الحصين ابن نمير لعبد الله بن الزبير .

ونقل الفاسي في كتاب ه شفاء الغرام ه عن الزبير اخباراً عن ولاة مكة ( ٤٥) وعن قاض في مكة (٤٦) كما نقل عنه في ه العقد الثمين اخبارا عن المسجد الحرام ، وعن حليل بن حبشية ، وعن قصى (٤٧)

#### اخبار مكة لابن شبه:

ان كتاب عمر بن شبه النمري نقل عنه عدد من المؤلفين ، ومؤلفه من ابرز الرواة الاولين ، وقسد ذكر له ابن النديم كنباً في تاريخ الميسة ، وقضاتها واحداثها كما ذكر له كتابا في تاريخ مكة ، وتاريخ المدينة ذكر المسخلوي انه « على نمط الازرقي والفاكهي (٤٤) ، وكان هذا الكتاب معروفاً حتى القسرن الثامن الهجري ، فقد ذكر ابن النديم في كلامه عن نشأة الخط العربي « قرأت في كتاب مكة لعمر بن شبة وبخطه ، اخبرني قوم من علماء مضر . (٤٤) ، وذكر السخاوي ان كتاب ابن شبه « لم يقف عليه الفاسي ، وكتبه صاحبنا ابن فهد بخطه ( ٥٠) ويذكر الفاسي واظن اني رأيت بخط بعض اصحابنا من حفاظ الحسديث ان لعمر بن شبه تأليفاً في أخبار مكة ان صح ما رأيته من ذلك على نمط تاريخ الازرقي والفاكهي ، (٥١) .

وقد نقل البلاذري في انساب الاشراف، نصوصاً عن ابن شبه بعضها يتعلق برجال من اهل مكة ، غير إنه يصعب الجزم بانها نقلت من كتاب تاريخ مكة ، خاصة

<sup>(</sup>٥٥) شبقاء الغرام ١٦٨ ، ١٧١ ، ١٧٣ ، ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢٦) شَفاء الفرام ١٣٤ .

٧٤) العقد الثمين ٧/١ ، ١٤٣ ، ١٤٦ ، ١٤٨ ، وانظر ١٣٦/١ .

<sup>(</sup>٨)) الاعلان بالتوبيخ ٦٤٧ مطبوع ضمن « علم التاريخ عند المسلمين » .

<sup>(</sup>٩٩) الفهرست ٨ ٠

<sup>(</sup>١٥) العقد الثمين ١٠/١ .

<sup>(.</sup> ه) الاعلان بالتوبيخ ٧٤٧ .

وان البلاذري يقتصر على ذكر اسماء من روى عنهم دون ذكر كتبهم (٥٢) .

ونص ابن حجر في « فتح الباري في شرح صحيح البخاري على نقله عن كتاب اخبار مكة لابن شبه في عشر روايات عن الكعبة في كيفية الصلاة فيها (٥٣) وتكبير الرسول (ص) عندها (٥٤) وقسمة ماكان فيها من اموال (٥٥) ، وحديث نبوي عن تعظيمها (٥٦) ، وصورة مريم وفي حجرها عيسى فيهـــا (٥٣) وعن السعى بين اساف ونائله قبل الاسلام (٥٨) كما اشار الى نقله عن ابن شبه في خبر عن ذي قار (٦٩) وان المدينة لايدخلها الدجال ولا الطاعون (٦٠) ؞

ونقل ابن ظهيرة عن كتاب ابن شبه رواية عن توسيع عمر بن الخطاب الكعبة (٦١) .

ونقل عن هذا الكتاب العسقلاني في كتاب « الاصابة » خمس عشرة روالة عن مكة ( ١ - ٢٢٤ ، ٢٩٨ ، ٥٧٥ ، ٢ - ٣٥٧ ، ٣ - ٥٥٦ ، 3 - YV, 017 , PY3, PV0. 0 - AYI, V - ATY, PY , A - A.T

ان المقتطفات القليلة التي وصلتنا من الكتاب تؤيد قول الفاسي ان ابن شبه بحث في خطط مكة ومعالمها العمرانية ولعله كتب عن مكة على غرار ماكتبه

<sup>(</sup>٥٢) انظر « موارد البلاذري » الدكتور محمد جاسم المشهداني ٢٠٦/١ ــ

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري ١١٤/٤ . (٥٣) فتح الباري ١١٥/٤ .

<sup>(</sup>٥٦) فتح الباري ١٩٤/٤ . (٥٥) فتح الباري ٢٠١/٤ .

۲{٦/٤ ) فتح الباري ٢{٦/٤ . (۷۵) فتح البادي ۹۸/۹ ن.

<sup>(</sup>٩٥) فتح الباري ٧٣/٧ . (٦٠) فتح الباري ٢٠٠/٢ . (٦١) العُقد النَّمين ١٩/١ ، ١١) ؛ وقد انجز السيد محمود عبدالله العبيدى

<sup>.</sup> اطروحة عن عمر بن شبه فيه من نقل عنه ٠

عن المدينة حيث ذكر خططها واخبار الحوادث التي مرت بها ُ، غير انه لايمكن الجزم باجمال مابحثه وبتميزه على كتاب الازرقي . وعلى اي حال فان كتاب ابن شبه لم يحظ بالعناية التي حظى بها كتاب الازرقي .

وفي كتاب المناسك للحربي اربعون صحيفة (٤٧١ – ٥١١) عن مكة ، بحث فيها انصاب الحرم (٤٧١) ومكة (٤٧٢ – ٥) وصفة المسجد الحرام وابوابه ( ٤٧٠ – ٤٨١) والكعبة ( ٤٨١ – ٤٩٦) وفرع المسجد الحرام والكعبة ( ٤٩٦ – (٥٠٠) والمقالة (٥٠٠) وفرع المسجد (٥٠١) وطريق منى ( ٥٠٣) ومسجد الخيف ( ٤٠٠ – ٦) والمزدلفة المناب ( ٥٠١ – ٨) وعرفة ( ٨٠٠ – ١١) . ولم يذكر مصادره الا في بحث انصاب الحرم ، واسم مكة ، والمر الكعبة واكثر من ذكر روايته عنه ابن جريج ، وشملت روايته انصاب الحرم ، وامر الكعبة وبنيانها .

كما روى عن الزبير بن بكار في انصاب الحرم(٤٧٢) وبنيان الكعبة (٤٨٢) بالاضافة الى عدد آخر من الرواة .

وذكر من رواته محمد بن الوليد (٤٧٢) ، والفاكهي (٤٩٧) .

واكثر معلوماته تطابق مع ما ذكره الازرقي ، مما يدل على اعتماده عليه غير ان اشارته الى الفاكهي قد تدل على انه اخذ هذه المعلومات عن طريق الفاكهي الذي نقل بدوره عن الازرقي .

#### اخبار مكة للفاكهي :

والكتاب الناني للهم في اخبار معالم مكة العمرانية هو الكتاب الذيَّ<sup>٧</sup> الفه ابو عبد الله محمد بن اسحق بن العباس الفاكهي ولد حوالي سنة ٢١٥ وتوفى حوالي سنة ٢٨٠ وكان من علماء مكة البارزين ، روى عنه عدد من

العلماء ، منهم البخاري (٦٢) ، والف كتابه في اخبار مكة بعد سنة ٢٧٢ التي ذكر بعض الحوادث فيها في كتابه وكان معـروفا عند الاولين ، فذكر ابن حجر انه كتاب نفيس في خمسة اسفار (٦٣) وقال الفاسي فيه « امور كثيرة مفيدة جدا ليست في معنى تاليف الازرقى (٦٤) ونقـل عنه عدد من المتأخرين ومن ابرزهم ياقوت الحمـــوي ، وتقي الدين الفاسي ، وابن حجر العسقلاني وابن فهد . وقد طبعه حديثاً عبد الملك بن عبد الله بن دهيش في اربع مجلدات ضخمة ووضع لها مقدمة ضافية في ترجمة المؤلف وشيوخه واهمية الكتاب، واحتوى المطبوع ابحاثا عن الحجر الاسود ، والملتزم ، والطواف والمقام ، وزمزم ، والمسجد الحرام ، والسعى بين الصفا والمروة ، واسماء مكة ،وقتال ابن الزبير ، وسيول مكة ، وبعض احوال مكة ، واخبارها في الجاهلية والاسلام واوائل الاشياء التي حدثت في مكة وحكم بيع دور مكة وكرائها وتملكها ، ورباعها ، وحدودها ، وآثار الرسول (ص) فيها ، وآبارها وعيونها وبركها ، وطرقاتها وشعابها . ثم بحث مني ، والمزدلفة ، وعرفة .

ويتجلى من المطبوع ان الفاكهي اتبع اسلوب المحدثين ، فذكر قرابة ثلاثة الاف حديث وأثر واشار الى مصادره فيها ، نقلها عن ٢٣١ شيخا واكثر ما نقل عن محمد بن يحي ت ٢٤٣ ( ٢٢٥ نصا ) ويعقوب بن حميد (١٨٨ نصا ) والزبير بن بكار (١٤٣ نصا) وبكر بن خلف (١٥٥ نصا) ، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ( ١٥٢ نصا ) كما نقل ايضا عن الواقدي والحميدي وابي عبيدة وآخرين .

<sup>(</sup>٦٢) الفاسي : العقد الثمين ١٠/١ . ۲۷/٥ تلفيق التعليق ٥/٧)

<sup>(</sup>٦٤) شفاء الفرام ٨٨. •

بحث الفاكهي كثيرا من المواضيع التي بحثها الازرقي ، وهو يساير الازرقي في ترتيب مادتة في المعالم العمرانية ، ويطابقه في المعلومات مع بعض اضافات قليلة ، وإن كانت مهمة ، غير انه يكثر من ذكر شيوخه ويشير الى الاحكام الفقهية ، ويشير إلى قيامه بفحص الكتابات ، ويورد اشعاراً واقو الا وبعض الاخبار التاريخية ، ومن هذا ذكر الفاسي ان كتاب الفاكهي كتاب حسن جداً لكثرة مافيه من الفوائد النفيسة،وفيه غنية عن كتاب الازوقي وكتاب الازرقي عنه ، لانه ذكر فيه اشياء كثيرة حسنة جداً لم يذكرها الازرقي أدية على المعنى الذي ذكره الازرقي اشياء كثيرة لم يفدها الازرقي (م1) .

ان النشابه الواسخ بين ما ذكره الازرقي والفاكهي في المواضيع التي بحثاها ، وتسلسل ترتيبها وحرفية لفظها يدل على ان الفاكهي اطلع على كتاب الازرقي واعتمده في ترتيب موضوعاته ومادتها ،مع اضافات اكثرها استطرادية غير انه لم يشر في ما نقله الى الأزرقي صراحة ، وانما يكتفي بالقول بانها منقولة عن «بعض اهل مكة » أو عن كتاب لاشياخ من أهل مكة ، وقد يدل هذا على أن الفاكهي نقل عن الازرقي دون ذكر اسمه ، أو ان كليهما نقل عن مصدر اقدم .

وقد ذكر عدد من القدماء نقولا عن الفاكهي منها عن بناء البيت ، وولاية الكعبة ، وابار خزاعة ، وقريش والانساء ، وقصي ، واصنام مكة ، وعام الفيل ، وعبد المطلب وحياة الرسول (ص) في مكة ، وصلح الحديبية ، وفتح مكة ، وبناء الكعبة .

وبسبب تأخر استلامي النسخة المطبوعة من كتاب الفاكهي، فاني اقتصرت على الاعتماد على كتاب الازرقي ، واضفت اليه بعض مانقرد به كتاب الفاكهي ، وفي عملي هذا ثغرة ، ولكنها غير واسعة ، لان اضافات الفاكهي

<sup>(</sup>٦٥) العقد الثمين للفاسي ١١/١ .

في المعالم العمرانية ليست كبيرة ، سوى ماذكره عن الدور التي في اطراف المسجد الحرام

## تاريخ مكة للازرقي :

لكتاب الازرتي في تاريخ المعالم العمرانية في مكة مكانة متميزة أشار اليها عدد من الباحثين ، ولخصه او نقل عنه عدد كبير من المؤلفين .

فاما عن مكانة الكتاب فان الفاسي يقول « وللامام الازرقي والفاكهي فضل السبق والتحرير والتحصيل ، فان ماذكراه هو الاصل الذي انبنى عليه هذا الكتاب ، واني لاعجب من اهمال فضلاء مكة بعد الازرقي التأليف على منوال تاريخه ، ومن تركهم تأليفا لتاريخ مكة يحتوي على معرفة اعيانها من اهلها وغيرهم من ولاتها وائمتها وقضائها وخطبائها وعلمائها كما صنع فضلاء غيرها من البلاد . . ومن عصرهما الى تاريخه خمسمائة سنة ونحو اربين سنة ، ولم يضف بعدهما في المنى الذي أضفناه أحد «(٦٢) ، وقال أيضاً « لا اعلم أحداً جمع لمكة تاريخاً الا الازرقي والفاكهي وشريف يقال له زيد بن هاشم » وذكر أنه لم يطلع على كتاب زيد (١٧) .

وقال السمعاني ان الوليد ﭬ صاحب كتاب اخبار مكة وقد احسن في تصنيف ذلك الكتاب غاية الاحسان ۽ (٦٨)

وقال حاجي خليفة ان الأزرقي أول من ألف في تواريخ مكة (٦٩) . وقال بروكلمان ان الازرقي اول من جمع الاخبار المأثورة عن تاريخ مكة القديم (٧٠)

<sup>(</sup>٦٦) الفاسي ٢/٢٦ ( طبعة وستنفله ) ، علم البتاريخ عن المسلمين لروزنثال۲۲۷ .

٩/١ العقد الثمين ١/١.

<sup>(</sup>٦٨) الانساب ٢٦/١ طُبعة حيدر اباد . (٦٩) كشف الظنون ٢٠٦١ .

<sup>(</sup>٧.) تاريخ الادب العربي ٢٢/٣ .

اشار بعض الباحثين الى عدم استيعاب الازرقي في كتابه كافة المعالم العمرانية ، فقال الفاسي « في كتاب الفاكهي وهومحمد بن اسحاق بن العباس المكي أمور كثيرة مفيدة جداً ليست من معنى تأليف الازرقي ولا في المعنى الذي الفناه ، وكانا في المائة الثالثة ، والفاكهي تأخر عن الازرقى قليلا في فالب الظن .

وقال اله عزم على ان ايضم الى ما ذكره تاريخ الازرقي اموراً كثيرة مفيدة لم يذكرها الازرقي ، بعضها نما عني يجمعه ، وبعضها نما لم يصل به ، ضمن الاول احاديث نبوية ، واثاراً عن الصحابة والسلف ،واخباراً جاهلية لها تعلق بمكة واهلها وملوكها وغير ذلك ،(٧١) .

وقال أيضا « لم يعن الازرقي بجمع ولاة مكة في الاسلام » وأن الازرقي والفاكهي لم يعنيا الا في أخبار الكعبة والمسجد وشبه ذلك (٧٢) .

ومن مظاهر أهمية ودلالة مكانته عناية العلماء به واعتمادهم عليه .

فكان كتاب عمر بن شبه في تاريخ مكة على نمطكتابي الازرقي والفاكهي.

والف محمد بن ســعيد الجندي كتاب ، فضائل مكة ، على نمط كتاب الازرقي والفاكهي (٧٣) .

والف رزين العبدرى امام المالكية بالحرم ( ت ٥٢٥) كتاباً في اخبار مكة رآه الفاسي وقال انه ملخص من كتاب الازرقي (٧٤) .

 <sup>(</sup>٧١) الفاسي ٦٦/٢ طبعة وستنفلد ، علم التاريخ عند المسلمين ٢٢٦ .
 (٧٢) العقد الثمين ٨٠/١.

<sup>(</sup>۷۳) الفاسي ۱۰۸ ، السخاوي ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٧٤) العقد الثمين ٢٩٨/٤ ، السخاوى ٦٤٧ وسسماه رزين بن معاوية السرقسطى .

والف سعدالله بن عمر الاسفراييني في سنة ١٩٦٢هـ ( زبدة الاعمال وخلاصة الافعال ) في فضائل مكة والمدينة ، اختصره من تاريخ الازرقي كما ذكره في خطبة كتابه (٧٥) .

كما لخصه يحيى بن محمد الكرماني (ومنه نسخة في برلين رقم ٩٧٥٢) ونظمه الارمانتي (٧٦) .

واسهم في دراسته عدد من المحدثين ومنهم من غيرالعرب كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الادب العربي (٥) والاستاذ فؤاد سزكين في « تاريخ التراث العربي » ، ويوهان فوك في المقال الذي كتبه ونشره في الكتاب المهدى للبيللا فيدا ،وفي مقالة في دائرة المعارف الاسلامية ،كما تطرق الى بحثه روزنثال في كتابه « علم التاريخ عند المسلمين ؛ وكتب رشدي صالح ملحس دراسة ضافية عن الازرقي في مقدمة نشره الكتاب .

ان كتاب الازرقي بصورته الحالية وصلنا باعداد ابي الوليد محمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الازرق ، وبرواية ابي محمد بن اسحاق الخزاعي .

#### الؤلف وعنوانه :

والقسم الاكبر من الكتاب من اعداد أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي المنحدر من الأزرق الذي ذكر ابن سعد انه «كان روميا حداداً غلاماً للحارث بن كلدة الثقفي ، وهو ممن خرج يوم الطائف الى النبي (ص) مع عبيد أهل الطائف ومنهم أبو بثرة اخو عمار لامه » واعتقهم الرسول » (٧٧) .

<sup>(</sup>۷۵) السخاوي ۲٤۷ .

<sup>(</sup>٧٦) مقدمة رشدى ملحس لكتاب تاريخ مكة .

<sup>(</sup>۷۷) ابن سعد ۳ ـ (۱۷۲۱ ؛ انساب الاشراف للبلاذری (۱۵۷۱ ( عن ابن سعد عن ابی الکلبی ) ویدکر المنعق ۲۱۳ ، ۳۰۲ ، ویدکر البلاذری ان سعیة هی ام ایاد انساب الاشراف (۸۹۱) .

ويروى الازرقي أن الرسول (ص) كتب لجدهم كتاباً يبيح لهم التزوج في اي قبائل قريش وولده ، وانهم احتفظوا بالكتاب الى أن تلف في سيل الجحاف سنة ۲۱۸ه (۷۸) .

ونسب الى الازرق انه قال للرسول (ص) قدمت من الشام وبها اهلي وعشيرتي » .

ويذكر ابن سعد ان بني الازرق كانوا في أول أمرهم يدعون أنهم من تغلب ثم من بني عكب ، ثم تزوج جبير بن مطعم احدى بنات الأزرق ، فولدت له بنية تزوجها سعيد بن العاص فولدت له عبد الله بن سعيد (٧٩) .

ويذكر محمد بن حبيب أن الأزرق تزوج سسمية بنت خيساط امة حذيفة بن المغيرة بن عبد الله المخزومي فولدت له عمرو وسلمة ، ويذكر أيضاً وأن سلمة تزوج آمنة بنت عفان اخت عثمان ، (٨٠) ، ويذكر ابن سعد أن الازرق ولد له سلمة ، وعمرو ، وعقبة (٨١) .

ويذكر ابن سعد أن « الأزرق كان حليف بني أمية .وأنهم شرفوا في مكة وتزوج الازرق وولده في بني أمية وكان لهم منهم اولاد » ثم افسدتهم خزاعة ودعوهم الى اليمن وزينوا لهم ذلك وقالوا انتم لايغسل عنكم ذكر الروم الا ان تدعوا انكم من غسان فانتموا الى غسان بعد (۸۲) .

وذكر النسابون نسب الأزرق أنه ا ابن عمر و بن الحارث بن ابي شمر الغساني ، وهو ماذكره في كتابه ، وكانت للأزرق دار الى جنب المسجد جددها وجدد المسجد

<sup>(</sup>۷۸) تاریخ مکة ۲۰۰/۱ .

<sup>(</sup>۷۹) ابن سعد ۱ – ۱۷۲/۱

<sup>(</sup>۸۰) المنّمق ۳۱۲ ، وبلاحظ ان مصعب الزبيرى لا يذكر ذلك وانما يقول ان امنة تزوجت عبدالله بن ابي سعد ( نسب قريش ) . (۸۱) ابن سعد ۲ ـــ ۱۷۲/۱ انساب الاشراف ۱۵۷/۱ .

<sup>(</sup>۸۲) ابن سعد ۳ ـ ۱/۲۷۱ .

واحد وكان وجهها شارعاً على باب بني شبية ، وكان عقبة بن الازرق يضع على جدرها مما يلي الكعبة مصباحاً « تحظيماً » فكان أول من استصبح لأهل الطواف (٨٣) . وقد دخل بعضها في توسيع ابن الزبير المسجد ، ودخل بقيتها فيه عند توسيع المهدي ودفع كل منهما بضعة عمر الف ديسار للازرق تعريضاً » عنها (٨٤) ، عما يدل على فخامتها ؛ وكانت لهم دار عند المروة الى جنب دار طلحة (٨٥) ، ثم صارت لابن سلمة الازرق دار الى جنب دار بني مرحب وهي قبالة دار حويطب بن عبد العزى (٨٦) ، وفخامة هذه الدور تدل على غناهم ومالهم من ثروة لم تذكر المصادر كيف حصلوا عليها ، علماً بانه لم يذكر عن احدهم تولى اي منصب اداري او امتلاكه مزارع أو دور في الاحداث .

امِ ابو الوليد ، فهو احمد بن الوليد بن عقبة بن الازرق ، « فكان موثقاً » عند علماء الحديث ، قال عنه ابن سعد انه « ثقة كثير الحديث »(٨٧) ، وقال ابو حاتم وابو عوانة انه «ثقة» ، وقال الربيع انه كان احد أوصياء الشافعي (٨٨) .

وروى عنه مالك والشافعي وعمروبن يحيى السعدى وابن عبينة والبخاري، وابو حاتم . واختلف في تاريخ وفاته، فذكر ابن حبان والسمعاني انه توفي ســـنة ٣١١ه . وقال ابو حاتم وعوانة انه كان حياً ، سنة ٢١٧ (٨٩) ونقل الذهبي عن الحاكم انه توفي سنة ٢١١ (٩٠) .

٠ ١٩٩/٢ تاريخ مكة ٢٠١٠ ١٨٧/٠ تاريخ مكة ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>۸۵) تاریخ مکة ۲۰۱/۲ .

<sup>(</sup>٨٦) تاريخ مكة ٢/٨٠١ .

<sup>(</sup>۸۷) ابن سعد ٥/٣٦٧ .

<sup>(</sup>٨٨) تهذيب التهذيب ٧٩/١

<sup>(</sup>٨٩) الانساب للسمعاني ١/٦٦ (طبعة حيدر اباد) .

۹۰) تهذیب التهذیب ۱/۷۹

كان احمد بن الوليد الازرقي بمن نقـل عنهم ابن سيـعد في كتابه الطبقات : وذكر ابن ســعد رواته في مانقله عنه ، واكثر نقــله عن مسلم بن خالد الزنجي ، ثم عبد الرحمن بن حسين ، ثم عمر بن يزيد . وندرج فيما يلي هؤلاء الرواة ، علماً باننا اعتمدنا فيها على المطبوع من كتاب الطبقات ، وهي طبقة فيها كثير من الخروم والنقائص ، وقد طبع احد هذه الخروم بمجلد يبلغ ٣٩٠ صفحة .

احمد بن محمد بن الوليد الازرقي – مسلم بن خالد الزنجي – دينار بن سعد – محمد بن المنكرر – صفوان بن مسلم – انس بن مالك

عائشة ۸ / ۲۰ – ٥ / ۹۷

عبد ابراهیم بن عمر - محمد بن کعب القرظی ۲ -۲ / ۱۳
 ابن شهاب - سالم بن عبد الله بن عمر - ایبه عبد الله ۱ - ۲ / ۸

- ابن ابي نجيح - مجاهد ٤ - ١

– ام هانیء ۱ – ۲ / ۱۳۴ –

یعقوب بن عطاء ہ / ۳٤٥ ، ۳٦١ ، ۳٦٢ ، ٣٦٥

ــ موسى بن عقبة ــ امه ــ ام كلثوم ٨ / ٦٧

-- عبد الله بن معمر - نافع ٣ - ١ / ٢٥٤

– هشام بن عروة – ابيه ۳ – ۱ / ۲۷۳

– المثنى بن الصباح ٥ / ٣٦٥

– عبد الكريم بن ابي المخارة ٣ / ٣٩٢ – ٣٩٦ .

– عبد الرحمن بن حسين – ابيه ٥ /

– ابن القاسم الازرقي – ابيه **ه** /

— ایوب بن موسی ۳ — ۱ / ۱۸۹ ؛

– عمرو بن یحیی بن سعید ٤ – ١ / ١٢٥ – ٦ / ٢٠٧ ، ٢٠٨

\_ جده \_ عمه \_ خالد بن سعيد بن العاص ٤ \_ ١ /

عبد الرحمن بن أي الرحال – عبد الله بن عمر ٧ / ١٢٧ ، ٨ /
 سفيان بن عبينة – ابن اني نجيح – مجاهد ٤ - ١ / ١٢٩ ،

ــ عطاف بن خالد ــ رجل ــ ابن شهاب ه / ۹۷ ، ۹۸

ــ عدة من اصحابهم ــ سليمان بن عمرو ه /

– ابو عبد الحارث بن عمير – رجل ۳ – ۱ / ۲۱۰

- داود بن عبد الرحمن - يحيى بن سعيد - القاسم بن محمد ٨ / ٤٩ ، ٥ / ٢٦٢ ، ٢٦٥

اكثر احمد بن محمد الازرقي من الرواية عن كل من سعيد بن سالم القداح ، ومسلم بن خالد الزنجي ، وسفيان بن عيينة ، وابراهيم بن محمد ابن ابي يحيى . ونقل عن كل من هؤلاء — روايات مسئدة عن عدة شيوخ واكثر روايات سعيد بن سالم القداح من عثمان بن ساج وابن جريج ؛ واكثر روايات مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج ، وروايته عن سفيان بن عيية كثير منها من عمرو بن دينار . غير ان كلاً من هؤلاء وابراهيم بن محمد بن ابي يحيى يروي روايات مفردة عن عدد غير قليل من رواة آخرين .

وروى احمد بن محمد روايات مفردة عن شيوخ كثيرين نذكر منهم داود بن عبد الرحمن، ويحيى بن سليم ، وابراديم بن محمد بن المنتشر، وعبد العبار بن الورد، وعبد الله بن معاذ الصنعاني ، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد، ومحمد بن ادريس ، ومروان بن معاوية ، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي

ومن ابرز الشيوخ الذين نقـل عنهم الازرقي ، هـو محمد بن عمر الواقدي ، وقد نقل رواياته عن طريق.محمد بن يحيى ومحمد بن ادريس

ونقل ابو الوليد كثيراً عن مهدي بن ابي المهدي الذي نقل بدوره عن عدد من الرواة ، وخاصة عبد الله بن معاذ الصنعاني ، وبشر بن السري البصري ، وعبد الرحمن بن عبد الله مولى بنى هاشم ، اضافة الى روايات مفردة نقلها عن ابراهيم بن الحكم بن ابان ، وابي ايوب البصري ، واسماعيل ابن عبد الكريم الصنعاني ، وعمر بن سهـــل ، وعبد الملك الزماري ، وعبد الرحمن بن عبد الله مولى بنى هاشم ، وعيسى بن يونس ، ومروان بن معاوية الفزاري ، ويحيى بن سليم ، ويزيد بن ابي الحكم .

ونقل ابو الوليد روايات مفردة عن ابراهيم بن محمد الشافعي ، واحمد ابن عيسى المكي ، وابن ابي سبرة ، وسعيد بن محمد ، وسعيد بن منصور ، وسعيد بن يحيى ، وعبد الله بن شبيب الربعي ، وعلي بن هارون بن مسلم المحلبي ، وابي الوليد بن ابا ن الرازي ، ومسافع بن عبد الرحمن الحجبي ، ومحمد بن اسماعيل بن ابي عصيدة ، ومحمد بن واضح ، ويعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الاخنس . '

اما محمد بن عبد الله بن احمد بن محمد فقد ذكر الفاسي انه مؤلف أخبار مكة ، حسدث عن جماعة ، وذكر في الخطط ان القصسر المسمى ستر والستار في الجاهلية صار للمنتصر امير المؤمنين . أي أنه كان حياً في ذلك التاريخ ، واظهر عجبه من عدم عناية الباحثين بترجمة حياته (٩١) .

طبع ىاريخ مكة على عدة نسخ ، ثم اعاد طبعه رشدي صالح ملحس على طبعة وستنفلد وثلاث مخطوطات اخرى كلها برواية ابي محمد اسحاق ابن احمد بن نافع الخزاعي رواها عن عم ابيه ابي الحسن محمد بن نافع الخزاعي المترفى بعد سنة ١٥٠ ويتبين منها ان ابا محمد الخزاعي اضاف اليها نصوصاً عن غربي المسجد سنة ٢٨١ه (٩٢) .

<sup>(</sup>٩١) العقد الثمين ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>۹۲) تاریخ مکة ۱/۲۷.

وعن دار الندوة في زمن المعضتد (٩٣) ، وابياتا لشاعر في حراء (٩٤) . واضاف ابو الحسن اليه خبراً 1 عن اضافة المقتدر جدار دار الندوة ١(٩٥) .

وابو محمد اسحاق هو ابن احمد بن اسحاق بن نافع بن أي بكر بن بكر بن يوسف بن عبد الله بن نافع بن الحارث الخزاعي ، وكان نافع ولي مكة لعمر بن الخطاب (٩٦) واشترى لعمر دار السجن في مكة (٩٧) . ′

اما ابو محمد اسحق فكان من كبار اهل القرآن وأحد فصحاء مكة ، ويذكر ابن الجزرى انه كان إماما ﴿ فِي قراءة المكيين ثقة ضابط حجة . وذكر عدداً من شيوخه ومن قرأ عليه من البارزين في علم القراءات وتوفي في الثامن من رمضان سنة ٣٠٨ » (٩٨) .

اما محمد بن نافع بن احمد بن اسحاق فيذكر الفاسي انه حدث عن عمه اسحاق بن احمد الخزاعي بتاريخ مكة للازرقي ، وله عليه حاثيتان تتعلقان بزيادة دار الندوة وزيادة باب ابراهيم ، ونقل عن تاريخ المسبحي كان فيمن دخل الكعبة وشاهد الحجر الاسود فيها عندما عمل له الحجبة طوقاً يشد به بعد اتيان القرامطة به الى مكة في سنة ٣٤٠ ، وكان رده في موضعه يوم النحر سنة ٣٣٠ ، وكان محمد بن نافع هذا حباً سنة ٣٥٠ وله تأليف في فضائل مكة (٩٩) .

ويذكر ياقوت ان سعيد بن عثمان البلدي الاندلسي قرأ في مكة على ابي الحسن محمد بن نافع الخزاعي فضائل مكة من تأليفه وذلك في سنة ٣٥١ (١٠٠).

<sup>(</sup>٩٣) تاريخ مكة ٢/٧٨ – ٩١ ، ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٩٤) تاريخ مكة ٢/٢٣٢ .

<sup>(</sup>ه٩) تاريخ مكة ٢/٩٠.

<sup>(</sup>٩٦) تاريخ مكة ا/ ١١٤ ، ١٢٢ . (٩٧) تاريخ مكة ٢/٣٣ ، ٢١٣ .

 <sup>(</sup>٩٨) المقد الثمين ١٨/٣ ) غاية النهاية لابن الجزرى ١٥٦/١ .
 (٩٩) المقد الثمين ١٧٨/٢ .

<sup>(</sup>۱۰۰) باقوت ۱/۸۱۸

ان كتاب الأررقي عنوانه و أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار ، فهو يعني باللاجة الاولى بالمعالم العمرانية فيها فيبحث التاريخ الموغل في القدم المبيت الحرام ، ونزول ابراهيم الخليل مكة ، وبناءه البيت ، وماطراً على مكة بعده من تبدلات ، والاصنام فيها ، ثم تحدث بالتفصيل عن الكعبة عند ظهور الاسلام وبنائها وكسوتها وذرعها ، والحجر الاسود ، والطواف ، والمقام ، ورمزم ، والمسجد الحرام ، والصفا والمروة ، وحدود الحرم ، ومنى وعرفة ، والآبار والعيون ، ثم ختمها بفصل طويل عن الرباع .

وبحثه عن الكعبة والمسجد الحرام والاماكن التي تتم فيها مناسك الحج مستوعبة لايدانيها بحث آخر . ولذلك كانت معتمد الباحثين من بعده ، فنقلوا بعض ماذكر مع اضافات لبعض التطورات التي استجدت بعده .

واولى عناية خاصة بتدقيق الابعاد والمسافات والقياسات وبوصف الابنية المعمارية وتزويقها ، واسماء معمارييها احياناً ، ، ومعلوماته في ذلك جديرة بدراسة لم تحظ بها ممن كتب في الاثار الاسلامية من المحدثين العرب والغربيين .

غير انه لايبحث في تاريخ الحوادث التي مرت فيها أو أسهم أهلها فيها ، كما أنه لايبحث عن رجالها أو ولانها أو قضاتها أو من عمل في ادارتهما ، الا مايذكره عرضاً لعلاقته بالمعالم .

وهو لايذكر عشائر مكة ، ولا الحوادث المتصلة بحياة الرسول(ص) في مكة الاعرضاً ، علماً بأن احداثاً مهمة جرت فيها كحرب الفجار وحلف الفضول والدعوة الاسلامية في سنواتها الاولى ، وفتح مكة ، وحجة الوداع ثم حركة ابن الزبير ، وحركة الحسين الطالبي ، كما انه لايذكر التطورات الاجتماعية والاقتصادية ولا يشير الى احكام فقهية ، وان كان يذكر ممارسات شخصيات بارزة تتعلق بالحج ، وهي تشمل علماء ، ورجال ادارة وخلفاء ، ويولى الاموين اهتماماً « فيذكر كثيراً من أعمالهم .

وبحثه عن رباع مكة رغم طوله ، شمل رباع عدد من الأسر أو البارزين من رجالها عند ظهور الاسلام ويعده ، ولم يعن بذكر خطط العشائر وتطورها ، كما أنه أغفل عدداً من المعالم التي اكملها الفاكهي في كتابه ، وبحثه عن الرباع فيه معلومات عن عدد كبير من الدور والبيوت، ولكنه لايعطي فكرة شاملةعن سعة عمران مكة وشكله وتطوره .



# الكعبة والمسجد الحرام

#### الكفيسية :

يرجع قسط كبير من مكانة مكه قبل الاسلام وبعده الى انه كانت فيها الكعبة التي ذكرها القرآن الكريم بنصها « جعل الله الكعبة البيت الحرام قباما للناس » ( المائدة ۹۷ ) ، وذكرها باسم البيت الحرام ( المائدة ۹۷ ) ، والبيت المحتوم ( ابراهيم ۳۷ ) والبيت العمور ( العج ۳۳ ) والبيت المعمور ( العلور ٤ ) واشار الى انها بيت الله ( العلوم ۳۷ ) البقرة ۱۲۵ ، الحج ۲۲ وذكره « البيت » ( البقرة ۱۲۰ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، آل عمران ۹۲ ، ۹۷ ، الانفال ۳۰ ، الحج ۲۲ ، قريش ۳ )

وذكر بعض الرواة ان قلميتها موغّلة في ألقدم ، غير ان كافة الروايات تجمع على ان ابراهيم كان لـه دور كبير في تثبيت مكانتها وذلك مصداقا لقوله تعالى و واذيرفع ابراهيم القواعدمن البيت واسماعيل » ( البقرة ١٢٧ ) ، « واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت » (الحج ٢٦) «رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بينك للحرم » ( ابراهيم ١٣٧ ) .

وذكر القرآن الكريم الحج الى البيت ( البقرة ١٥٨ ، آل عمران ٩٧ المائدة ٢ ، ٩٧ ، الحج ٣٣ ).

وموضع الكعبة في الاصل قبل ان يشيسدها ابراهيم الخليل كان « اكمة حمراء مدورة لاتعلوها السيول » يحج اليها الناس ويأتيها المظلوم والمتعوذ ، يدعو عندها ، وقل من دعا هناك الااستجيب دعاؤه (١) .

<sup>·</sup> Y · ( 1A/1 (1)

ثم بنی ابراهیم البیت ، ویروی عن ابن عباس ان ابراهیم وابنه ، ما بنیاه بقصّه ولا مدر ، ولا کان معهما من الاعوان والاموال ما یسقفانه ، ولکنهما اعلماه فطافا به ، (۲) غیر ان روایات اخری تذکر انه بناه من حجارة جلبها من بعض جبال مکة (۳)

وجعل طوله في السماء تسعة اذرع ، وعرضه من الارض ٣٢ ذراعا من الركن الاسود الى الركن الشامي الذي عند الحيجر من وجهه . وجعل عرض مابين الركن الشامي الى الركن الغربي الذي فيه الحجر احد عشر ذراعا .

وجعل طول ظهرها من الركن الغربي الى الركن اليماني ٣١ ذراعا وجعل عرض شقها اليماني من الركن الاسود الى الركن اليماني ٢٠ ذراعا فلذلك سميت الكعبة لانها على خلقة الكعب .

وجعل بابها بالارض غير مبوب ، حتى كان تبع اسعد الحميري هو الذي جعل لها بابا وغلقا فارسيا وكساها كسوة تامة ونحر عندها (٤) .

لم يين ابراهيم الخليل الكعبة بمدر ، وانما رضمها ، (٥) ولم يسقفها (٢) وكان بابها من الارض (٧) وكانت الكسوة تدل على الجدر من الخارج وتربط من اعلى الجدر ومن بطنها (٤) وظلت كذلك الى ان اعادت قريش بناءها (٨) .

<sup>· 10/1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٤) ۲۷/۱ ، وانظر عن الباب ۲۷/۱ .

<sup>· .1 · · · 11 · · · · · (0)</sup> 

<sup>. 1... ( \$ \$ / 1 (7)</sup> 

<sup>· 1 · · / 1 · (</sup>Y)

وحفر ابراهيم في بطن الكعبة على يمين من دخلها جُمَّاً (٩) عمقه ثلاثة اذرع ، ويسمى الاخسف (١٠) ، يكون خزانة للبيت يلقى فيه ما يهدى (١١) وقد نصب عمرو بن لحي عند البئر هبل (١٢) .

وكان في بطن الكعبة قرنا الكبش الذي ذبحه ابراهيم الخليل معلقين في بطنها بالجدر تلقاء من دخلها يخلّقان ويُطيِّبان اذا طيّب البيت(١٣) وكانت الكسوة تكدس عليها ركاما بعضها فوق بعض (١٤) .

### بنسساء قريش :

واصاب الكعبة قبيل الاسلام حريق سببته امرأة ذهبت تجمر الكعبة فطارت شرارة في أستار الكعبة، واحترق الركن الاسود واسود"، وتوهنت الكعبة (١٥) ثم جاء سيل دخل الكعبة وصدع جدرانها (١٦) وعلى اثر ذلك قررت قريش اعادة بنائها ، وتم ذلك قبل البعثة بثماني سنوات ، فقاموا بهدمها « حتى بلغوا الأساس الأول الذي وضع عليه ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت فابصروا أحجاره (١٧) .

وعندما أعادوا بناءها قصروا عن بنائها القديم (١٨) وجعلوه أصغر مما كان منذ زمن ابراهيم ، وجعلوا الأساس في البناء ستة اذرع (١٩) .

<sup>· 77 ( 77/1 (9)</sup> 

<sup>·</sup> W/1 (1.) (١١) ٢٧/١ ، ١٤ ، ١٦ ، وعندما قام الطالبيون بثورتهم في زمن الرشيد

اخذُوا ما في البئر ٦٣/١ . - 7A ' 0E ' YA/1 (1Y).

<sup>. 1 . . / 1 (17)</sup> 

<sup>. 1.1/1 (10)</sup> 

<sup>· 1.</sup> XX (17)

<sup>(1</sup>Y)

<sup>· 144./148/1.4/1.4/1</sup> 

<sup>. 177/1 (11)</sup> . 181/1 (11)

واستعملوا في بنائها خشباً من ركام سفينة كانت على الساحل وجعلوها مداميك : مدماك من سـاج ومدماك من حجارة (٢٠) وكان الخشــب مدماكاً والحجارة مدماكا (٢١) وكان الخشب الذي استعملوه في البناء قصيراً (٢٢) .

وجعلوا طولها عندما اعادوا بناءها عشرين ذراعاً لان الخشب الذي استعملوه كان قصيراً (٢٣) فتركوا منها في الحجر ستة أذرع وشبراً لان النفقة قصرت بهم (٢٤) .

وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الارض الى أعلاها ثمانية عشر ذراعاً(٢٥) وكان قبل ذلك تسعة اذرع (٢٦) .

وجعلوا لها سقفاً(٢٧) ، كما جعلوا لها ست دعائم بصفين متوازيين (٢٨) وردوا الجب في مكانه مما يلي الشق الشامي ، ونصبوا هبل على الجب كما

كما كان قبل ذلك (٢٩) .

وجعلوا لها باباً واحداً بمصراع واحد (٣٠) ويغلق (٣١) ورفعوا الباب عن الأرض حتى لايدخل عليها الابسلم ، وقالوا بذلك ، لايدخل عليكم الا من اردتم. فان جاء احد ممن تكرهون ميتم به فيسقط ، فكان نكالا لمّن راه (٣٢)

وجعلوا درجة من خشب في بطنها في الركن الشامي يصعد منها الى ظهرها ، وزوقوا سقفها وجدرانها وبطنها ودعائمها ، وجعلوا في دعائمها صور الانبياء وصور الشجر وصور الملائكة (٣٣) .

· 1.9/1 (YV)

· 177 ( 99/1 (77)

<sup>· 1·8/1 (</sup>T.) · 181 · 177/1 (TA) · 150/1 (51) . 1.7/1 (٢1) (77) · 177/1 (T.) · 170/1 (TT) . 1.8/1 (7.1) . 1.1/1 (18) . 150/1 (51) . 1.8 ( 177/1 (70) (٣٣) ١/٤/١ ، وانظر ايضا .

وردموا الردم الأعلى وصرفوا السيل عن الكعبة وكسوها الوصائل (٣٤) بناء عبد الله ابن الزبير .

ظل بناء الكعبة على ما وضعته قريش قبيل البعثة الى زمن حركه عبدالله ابن الزبير ، حيث اصابها عندما حوصر تخريب من ضرب المجانيق ، ومن نار وصلتها .

وكان ابن الزبير قد تحصن في المسجد الحرام ، فنصب القائد الاموي الحصين بن نمير المجنيق على جبلي ابي قبيس والاحمر ، وهما اخشبا مكة ، فكان يرميهم بها فتصيب الحجارة والكعبة حتى تخرقت كسوتها عليها قصارت كانها جيوب النساء ، فوهنه الرمى بالمنجنيق (١)

ثم اصاب الكعبة شرارة من خيمة من يوم عاصف ، فاحترقت كسوة الكعبة واحترق الساج الذي فيه البناء (٢) وانصدع الركن بثلاث فرق (٣) ، حتى انها تنتقض من اعلاها الى اسفلها ، وتقع الحمام عليها فتتناثر حجارتها وهي مجرده فتوهنه من كل جانب (٩)

فلما توقف القتال على اثر وصول خبر وفاه يزيد بن معاوية قرر عبد عبد الله بن الزبير ان يعيد بناءها فامر بهدمها حتى الصقها كلها بالارض من جوانبها جميعا ، وكان ذلك في منتصف جمادي الاخر من سـنة ٦٤ ، وتم هدم الكعبة وتسويتها بالارض ، ثم كشف عن اساس ابراهيم وكان داخلا في الحجر نحوا من سته اذرع وشبرا (٥)

ثم وضع البناء على ذلك الاساس ، ووضع لها بابان ،باب الكعبة على مدماك على الشاذروان اللاصق بالارض ، شرقيا يدخل منه الناس ، وبابا

<sup>. 150 ( 1.9/1 (58)</sup> . 177/1 (1) (ت) ۱/۲۲ ۱٤٤٤ ، ۱۲۲ ، ۱۳۳ (ب ) ۱۳۳/۱ . (ث) ۱۳۳/۱

غربيا من ظهر الكعبة مقابلة يخرج منه الناس (٦) وجعل عتبته على الحجر الاخضر الطويل الذي في الشاذروان في ظهر الكعبة قريبا من الركن اليماني (٧) ولكل من بابيها مصراعين طول كل باب واحد وعشرين ذراعا من الارض الى منتهى اعلاه (٨) .

ولما بلغ البناء موضع الركن امر ابن الزبير بموضعه فنقر في حجربن ، حجر من المد ماك الذي تحته ، وحجر من المد ماك الذي فوقه بقدر الركن وطوبق بينهما (٩) .

وشد الركن بالفضة بعد ان كان قد تصدع من الحريق بثلاث فرق ، وكان طول الركن ذراعان قد اخذ عرض الجدار من مؤخر الركن داخله في الجدر ، مفرس على ثلاثة رؤوس (١)

وزاد في ارتفاعها تسعة اذرع اخرى فصار ارتفاعها في السماء سبعة وعشرين ذراعا ، وهي سبعة وعشرون مد ماكا ، وعرض جدارها ذراعان ، وجعل لها ثلاث داعامم .

وجعل لها رواشن على سقفها الضوء ، من رخام جلبه من صنعاء يقال له البلق . وجعل ميزابها يسكب في الحجر .

وجعل لها درجة في بطنها في الركن الشامي من خشب معرجة يصعد منها انى ظهرها (٢) ثم خلقها من داخلها وخارجها ، من اعلاها الى اسفلها ، وكساها القباطي (٣).

<sup>(</sup>ح) ١٣٦/١ ، ١٣٦ ، ١٣٦ ، (خ) ١٣٦/١ ، وانظر ايضا ١/م١٤٠ . ( ر ) ١٣٦/١ ، ١٤١ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup> ز ) ١/٧/١ • ١٤١ وانظر عن الرواشن ١٩٧/١ •

<sup>(</sup> د ) ۱۳٦/۱ · (س) ۱۳۷/۱ ·

<sup>(</sup> ذ ) ۱۲۷/۱ ۰

### اعادة البناء في زمن عبداللك بن مروان :

ولما قتل ابن الزبير واستقرت الخلافة لعبد الملك أمر الحجاج بن يوسف، وكان واليَّا على الحجاز ، بسد الباب الغربي الذي كان فتحه ابن الزبير وهدَّ" ما كان زاد فيها من الحجر وردها الى ماكانت عليه . فهدم الحجاج منها ستة اذرع وشبرا مما يلي الحجر وبناها على أساس قريش الذي كانت استقصرت عليها وكبسها بما هدم منها ، وسد الباب الذي في ظهرها وترك سائرها لم يحرك منها شيئاً، فكل شيء فيها أصبح بناء ابن الزبير الا الجدار الذي في الحجر فانه بناء الحجاج ، وسد الباب الذي في ظهرها وما تحت عتبة الباب الشرقى الذي يدخل منه اليوم الى الأرض أربعة أذرع وشبر ، كل هذا بناء الحجاج .

ومن عمل الحجاج أيضاً الدرجة التي في بطنها اليوم والبابان اللذان عليها(٣٥).

وكان الحجاج نقص من الباب أربعة أذرع وشبراً ، وعمل لها بايين طولهما ستة أذرع وشبراً (٣٦) ثم زّوقها الوليـد بالذهب .

وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام الأحمر والأخضر والأبيض الذي في بطنها مؤزراً به جدرانها وفرشها بالرخام ، وجعل الجزُّعة . . في موضعها ، وجعل عليها طوقاً من ذهب ، فجميع ما في الكعبة من الرخام فهو من عمل الوليد بن عبد الملك ، وهـــو أول من فرشهــا بالرخام وأزر به جدرانها ، وهو أول من زخرف المساجد (٣٧)

#### الزخارف والماليق:

أمر الرسول (ص) بعد فتحه مكة بازالة ما كان في الكعبة من صور ورسوم ، كمـــا أمر بتكسير صنم هبل ، وأبقى قرني الكبش معلقين فيها ج وعنى الخلفاء بزخارفها وتقديم هدايا تحفظ فيها ، وذكر الازرقى

· 17A/1 (77)

<sup>·</sup> A - 177/1 (TO)

<sup>- 171/1 (</sup>TV)

تفاصيل ما قدمه كل خليفة ، فقد بعث الخليفة عمر بن الخطاب هلالين ، مما غُنُم من المدائن ، وعلقها في الكعبة .

وبعث عبد الملك بن مروان شمستين وقلحين من قواربر ، وضرب على الاسطوانة الوسطى الذهب من أسفلها الى أعلاها صفائح .

وبعث الوليد بن عبد الملك بقدحين . إضافة الى ما قام به من زخرفتها وتذهيبها .

وبعث الوليد بن يزيد بالسريرين الزينبي وبهلالين .

وبعث الخليفة العباسي الأول أبو العباس بصفحة خضراء . وبعث أبو جعفر المنصور بالقارورة الفرعونية .

ووضع هارون الرشيد في الكعبة قصبتين علقهما مع المعاليق .

, وبعث المأمون ياقوتة تعلق في كل سنة بوجه الكعبة في الموسم بسلسلة من ذهب . كما بعث سريرا من فضة مفروشا بالدبياج ومكللا بالجواهر والياقوت والزبرجد .

وبعث المتوكل بشمسة عملها من ذهب مكللة بالدر الفاخر والياقوت الرفيع والزبرجد بسلسلة من ذهب تعلق في وجه الكعبة في كل موسم (٣٨) .

وعلق هرون الرثيد نسخة من توليته ولديه الامين والمأمون العهد . وأمر المأمون بتعليق الكتاب الذي ارساء مع السرير (٣٩) .

وكانت الكعبة تكسى من الخارج . وأول من كساها أسعد تّب ، كساها الوصائل ثياب حبرة من عصب اليمن (٤٠) .

ثم تابع رجال قريش كساءها وتجميرها بالخلوق وكانت تكسى في عاشوراء (٤١) .

وكساها الرسول (ص) الثياب اليمانية ، ثم كساها ابو بكر وعمر وعثمان القباطي .

وكساها عثمان كسوتين : احداهما من القباطي والثانية من الديباج ، واجرى لها بطيف من الطيب في الصلاة والخلوق في الموسم وفي رجب ، واحد منها عبيراً ، ثم اتبعت ذلك الولاة بعده (٤٢) .

وكساها يزيد بن معاوية ، ثم الحجاج بالديباج .

وكان جوف الكعبة يخلّق منذ زمن عبدالله بن الزبير الذي كان أول من خلّقها (٤٣)

وكان معاوية اول من طيب الكعبة بالخلوق والبخور ، واجرى الزيت لقناديل المسجد من بيت المال (٤٤) .

وكانت الكعبـة تكسى في كل سنـة كسوتين : بالديباج يوم التروية وبالقباطي يوم عاشوراء .

ثم أمر المأمون ان تكسى بالديباج الابيض وبذلك صارت تكسىكسوات(٥٥). وكان بعض الناس يكسونها بالانطاع والادم والالبسة (٤٦) .

وأمر عمرأن تنزع كسوة البيت في كل سنة وتقسم على الحاج (٤٧) .

وأما مفاتيحها فظلّت بعد الاسلام بيد عثمان بن طلحة الشيبي ونسله من بعده (٤٨) .

# مقام ابراهیم :

من أبرز المعالم في المسجد الحرام هو المقام الذي ترجع مكانته الى زمن

- (۱۲) ۱/۱۲۸ ، وانظر ۱۷۶ . (۱۲٪ ۱۸۸۱ ، ۱۷۱ . (۱۶) ۱۲۰/۱ . (۱۲٪ . (۱۲٪ )
  - 181/1 (EV) 1VE 1VT/1 (ET)
    - · 179 177/1 (EA)

ابراهيم الخليل ، ولذلك كان يسمى مقام ابراهيم ، وقد ذكر في القسرآن الكريم نصاً في آيتين فذكر عن البيت ، فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ؛ (ال عمران ٩٧) ، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ، ( البقرة ١٢٥ ) .

ويذكر ابن اسحاق ان ابراهيم ، عمد الى دوحة فوق زمزم في اعلا المسجد . . بين البير وبين الصفة فوضع اسماعيل وامه تحتها (٤٩) ويروى أيضاً ان أثر قدمنى ابراهيم في المقام الى اليوم (٥٠) .

ويروى عن ابن عباس أنه وجد في المقام كتاب روى نصه وفي أوله ذكر أن هذا موقع البيت (٥١)

ويروى عبد الله بن حمزة السلولى ان ما بين الركن الى المقام قبر تسعة وتسعين نبيا جاۋوا حجاجاً فدفنوا هناك (٥٢) .

ويروى ابن اسحاق أن ابراهيم أمر بالمقام فوضعه قبلة ، فكان يصلي اليه مستقبل الباب فهو قبلة الى ما شاء الله (٥٣) .

والمقام حجر رخو شبه السنان (٥٤) ، مربع الشكل أبعاده من أعلاه ومن أسفله ١٤ × ١٤ اصبعا(٥٥) وقد تعرض بسبب هشاشته الى التفكك في زمن الاسلام . ولما علم الخليفة المهدي بذلك بعث الف دينار فضب بها أسفله وأعلاه ، ثم جعــل المتوكل فوق الذي كان عمله المهـــدي طوقاً إضافياً (٥٦) .

<sup>- 17/1 (0.) - 75/7 (77 (19/1 (59)</sup> - 1.7/7 - 7-/1 (01) - 77/1 (01)

<sup>. (50) 7/27 . (50)</sup> 

ويبعد المقام عن الركن الأسود ٢٩ ذراعا وتسع اصابع ، وعن جدر الكعبة من وسطها سبع وعشرون ذراعا وعن شاذروان الكعبة ٢٦ ذراعا

وعن الركن الشامي ٢٨ ذراعا و ١٩ اصبعا

وعن المقام الى حد المسجد الذي يلي المسعى ١٨٨ ذراعا

وعن الجدار الذي بلي باب جمح ٢١٨ ذراعا

وعن الجدار الذي يلي باب الصفا ١٦٤ ذراعا ونصف ذراع

ويبعد عن زمزم ٢٤ ذراعا (٥٧)

وعن الصفا ۲۷۷ ذراعا (۵۸)

وعندما سيطر مضاض بن عمرو كان حوزه وجه الكعبة والركن الأسودَوالمقام وموضع زمزم مصعداً يميناً وشمالا ومتقعان الى اعلى الوادي (٥٩)

وعندما ارادت قريش قبيل ظهور الاسلام بناء الكعبة وظهرت لهم حية منعتهم من ذلك فاعتزلوا عند المقام (٦٠) .

غير انهم عندما هدموها لاعادة بنائها نقلوا هبل ونصبوه عند المقام (٣٦) تعرض المقام الى سيول كانت احياناً تدفعه عن موضعه ي وربما تحته الى وجه الكعبة (٦٣) ، غير انه ظل مثبناً في مكانه في الجاهلية والاسلام (٣٣)

وكان اقوى سيل في الاسلام هو السيل المسمى بأم نهشل في زمن خلافة عمر بن الخطاب حيث دخل المسجد الحرام وجرفه الى اسفل مكة، وعفىمكانة الذي كان فيه ، فأخذوه وربطوه بلصق الكعبة (٦٤)

<sup>· 17/1 (00) 1/17 - 17 · .</sup> 

<sup>. 1.7 : 88/1 (7.) . 87/1 (09)</sup> 

<sup>(17) 1/7.1 . (77) 7/07.</sup> 

<sup>(37) 7\77 • (37) 1\77 • (37)</sup> 

فقدم عمر ورده الى موضعه بمحضر الناس « واعلم ببناء ربطه تحت المقام ، ثم حوله فهو في مكانه الى هذا اليوم (٦٥) .

اشار القرآن الكريم الى ان المقام كان مصلى « واتخذوا من مقام ابراهيم مصل »

وعندما قدمالرسول(ص) مكة، كان يصلى الى المقام كلماكان بمكة(٦٦) وفي زمن الاسلام كانت الصلاة عادة خلف المقام (٩٧) .

« وكان الناس يقومون قيام شهر رمضان في اعلا المسجد الحرام ، وتركز حربة خلف المقام بربوة ، فيصلى الامام خلف الحربة والناس وراءه ، فمن اراد صلى مع الامام ومن اراد طاف بالبيت وركع خلف المقام(٦٨) .

بئر زمزم من أبرز المعالم في الحرم ، ويرجع حفره الى زمن ابراهيم الخليل عندما وضع زوجته هاجر وابنه اسماعيل في المسجد الحرام ، فوجدوا دوحة حفرت بقربها فظهر الماء (٦٩)

ثم نضب ماؤها عندما سيطرت جرهم على مكة حتى غبى مكان البئر ودرس(٧٠) فقام مضاض بن عمرو (فحفر في موضع بئر زمزم وأعمق ، ثم دفن فيه الأسياف والغزالين ٢٢ ، وقد يدل هذا على انحفر مضاء كان غرضه إيجاد مستودع لبعض الهدايا . وليس لانباط مائه(٧١) .

<sup>(</sup>٦٥) ۲/۲۲ ، ۲۷ ، ۲۷ ، (٦٦) (۲۱) ۲/۲۲ ، ۲۷ ، (٦٥) (۲۱) ۲/۲۲ ، ۲۷ ، (۲۷) وانظر تفسير الطبري ۳۱/۳ ، ۳۵ طبعة احمد محمد شاكر.

V) 7/70.

<sup>·</sup> T1 ( T./T ( T. ( 1. ( 19/1 (79) . 47/1 ( 1/. 3 ) 7/77 . · ٣٢/٢ ، ٤./١ (٧.)

وعندما سيطرت خزاعة على مكة كان موضع زمزم لايعرف لتقادم الزمان(٧٢)

وكان مكانها بين اساف ونائلة(٧٣)

وعندما رأس عبد المطلب قام بحفر البئر حتى أنبط الماء في القرار ، ثم فجرها حتى لاينزف ، ثم بنى عليها حوضا يشرب منه الحاج (٧٤) فعفت على آبار مكة كلهـــا لمكانها من البيت والمسجـــد وفضلها على ما سواها من المياه ، ولأنها بئر اسماعيل بن ابراهيم في الموضع الذي ضرب عليه جبريل برجله (٧٥)

وقد لقى عبد المطلب معارضة من البعض فكان « يكسره ناس منحسدة قريش بالليل فيصلحه عبد المطلب حين يصبح(٧٦)

ونقل عبد المطلب الغز الين والسيوف التي كان قد وضعها عمرو بن لحي ، فوضع الغزالين وأحد السيفين على باب الكعبة ، ووضع السيف الثاني في الحب الذي في باطن الكعبة .

وظل فيه الى ان نقله القرامطة عندُما غزوا مكة(٧٧)

وكان ماؤهاً فيه غلظ(٧٨) ، وكانت تسمى في الجاهلية شباعة(٧٩) ولما حفرت زمزم كثرت المياه بمكة « حتى يروى القاطن والبادى ودنت لها بكر وخزاعة فارتووا منها لاتنزح(٨٠)

<sup>·</sup> ٣٢/1 (٧٢) . TE/IT (VT) . 70/1 4 TT 4 TT/T (YE)

<sup>. 1.</sup>Y/Y (Vo)

<sup>(</sup>FV) Y\A3 .

<sup>(</sup>۷۷) ۱۹ - ۹ ( في رواية اخرى ان عمقها ستون ذراعا . · {T/T (VA) (PY) 7\A3..

<sup>· 11.6.1 - 81/7 (</sup>A.)

وكان ماؤها يزيد ويعذب إثر سقوط الإمطار الغزيرة كالذي حدث سنة ٨٨١/٢٨١)

والمسافة بينها وبين الركن الاسود أربعون ذراعاً ، وبينها وبين الركن الى الذي فيه الحجر الاسود ست وثلاثون ذراعاً ونصف(٨٢) وما بين الركن الى المقام الى زمزم الى الحجر قبور يقال إنها لعدد من الانبياء(٨٣) وفي قعرها ثلاث عيون عين حداء الركن الاسود ، وعين حداء أبي قبيس والصفا ، وعين حداء المروق(٨٤)

وكان غورها من رأسها الى الحبل اربعين ذراعا ،كله بنيان ، وما بقى فهو جبل منقور وهو تسعة وعشرون ذراعاً ، وذرعه في السماء ذراعان وشبر(٨٥) . وهي أرفع من المسجد(٨٦)

وقد تناقص ماؤها في زمن الاسلام ، فجرى تعميقها في زمن كل من المهدي والرشيد ووصل الماء اقله في سنة ٢٢٣ ، فجرى تعميقها تسعة اذرع ، وزيد في تقوير جوانبها(٨٧)

وسعة فمها ثلاثة اذرع وثلثا ذراع ، وتدويره من الخارج ١٥ ذراعاً ومن الداخل احد عشر ذراعاً وعليه ملين ساج مربع فيه اثنتا عشرة بكرة يستقى عليها .

وفرش ابو جعفر أرضها بالرخام ، ثم جدده المهدي (٨٨)

كان لزمزم في الزمان الاول حوضان أحدهما بينها وبين الركن يشرب منه . والثاني من ورائها له سرب يذهب فيه الماء من باب الصفا حيث يتوضأ الناس ، ويصب الزائد من الماء في بثر ، ولم يكن عليها شباك .

· 17/7 (AT)

| city ac             |             |      |
|---------------------|-------------|------|
| · {\\ \ \ (\\ \ \ ) | ۲۱/۲ -      | (۸۳) |
| (FA) 7\P3 ·         | · ٤٩ - ٤٨/٢ | (A0) |
| • AT/T (AA)         | . 44/4      | (AV) |

. EV/Y (A1)

🔌 وكان موضع السقاية بين الركن وزمزم مما يلي ناحية الصفنا الى أن نحاها ابن الزبير(۸۹)

وكان موضَع مجلس ابن عباس في زاوية زمزم التي تلي الصفا والوادي ، على يسار من دخل زمزم وقد عمل سليمان بن علي على هذا المجلس قبة ، ثم عمل المهدي القبة التي على الصفحة التي بين زمزم وبين الشراب ، وهي في موضع الدوحة التي انزل ابراهيم ابنه اسماعيل وأمه هاجر تحتها(٤) وتبعد الحجرة عن وسط جدار الحوض واحداً وثلاثين ذراعاً ونصف ذراع.

أما سقاية العباس عبدالمطلب فهي بحيال الحوض ، تربطها بالحوض قناة رصاص طولها ستة أذرع ، يصب فيها الى الحوض الذي فيه القبة ايام الحج ، ثم نقضت في زمن المهتدى وجعل فيها بركة صغيرة يخرج فيها الماء من الفوارة التي في بطنها ، وجعل عليها شباك من خشب بأبواب تغلق (٩٠)

وسقاية العباس تسعة عشر ذراعاً ، فيها أربعة أساطين بينها ألواح ساج ، وأرتفاعها ثمانية أذرع(٩١) .

وتبعد سقاية العباس من وسطها الى الجدار الذي يلى المسعى ماثة ذراع، وانى الجدار الذي يلي باب جمح مائين وتسعين ذراعا ، والى جمدار دار الندوة مأتتي ذراع ، والى الوادي خمسة وثمانين ذراعا(٩٢)

وكان لها بابان باب حيال الكعبة والآخر من الجدر الذي يلي الوادي ، وفيها ستة أحواض ، منها ثلاثة طول كل منها خمسة اذرع ونصف وعرضه ذراعان وارتفاعه ثلاثة اذرع ونصف ، وثلاثة اخرى ارتفاع كل منها ذراع ونصف، يملى كل منها حوض من أدم ويجري من قناة تتصل بحجرةزمزم

<sup>. {1 ·</sup> A1/Y (1.) · 171 ( 171/T (11)

<sup>· 1. / (17)</sup> 

ثم اعاد بناءها عمربن فرج في زمن المعتصم وسقفها بالساج المذهب من داخلها وجعل عليها من ظهرها الفسيفساء ، واشرع لها جناحاً صغيراً كما يدور تربيعها ، وفيه سلاسل فيها قناديل يستصبح بها في الموسم وكانت القبة التي بين زمزم وبين الشراب مكشوفة تزوق في كل موسم فجعل عليها عمر ابن فرج الفسيفساء (٩٣)

ووضع مطعم بزعدی حوضاً من أدم الی جنب زمزم یستی فیه من بثر (48) وبالقرب من زمزم حوض ارتفاعه تسعة عشر اصبعا وعرضه ثمانیة عشر اصبعا وسعته اثنا عشر ذراعا وتسع أصابع ، وتدویر الحوض من داخل تسع وثلاثون ذراعاً وجداره ملبس رخاماً ، عرضه ذراع واربعة اصابع ، وهو مفرش بالرخام ثم جعله عمر بن فرج بحجر مفجری(۹۵)

وعلى زمزم حجرة ساج تسقف الحوض ، ارتفاع بابها ثلاثة أذرع وعرضه ذراعان ، وهي مفروشة بالرخام بينها وبين حد البئر أربعة اذرع عليها أربعة أساطين زجاج عليها ملبن ساج مربع فيه اثنتا عشرة بكرة يستقى عليها الماء ، وفي حد مؤخرة نما يلي الوادي ظلة ساج للتعليم

وفي حدها اسطوانة ساج مستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسود فوقها قبة من شَبّه بسرج فيها بالليل لاهل الطواف يقال له مصباح زمزم(٩٦)

. \$1/Y (18) .. \$1/Y (17) · A./Y (17)

# المسجد الحرام

تقع الكعبة والمقام وزمزم في ساحة كانت مكشوفة هي المسجد الحرام ، وهي مقلصة منذ ازمنة موغلة في القدم (١) وكانت تمتد من الحزورة جنوباً الى سيل أجياد (٢) والمسعى(٣) ، ولم يكن حولها حائط أو سياج يحدها ، وانما كانت في اطرافها رباع المشائر ودور بعض المتنفذين ، ولا بد ان البعض ، وخاصة المتنفذين تجاوزوا على أطراف هذه الساحة وبنوا على هذه الاطراف مساكنهم فاصبح « المسجد ضيق ليس بين جدر المسجد وبين المقام الاشيء يسير ، ولم يكن له سياج يحيطه وانما جدراته جدرات الناس(٤) » ليس عليه جدرات محاطة ، وانما كانت الدور محدقة به من كل جانب ، غير ان بين الدور أبواباً يدخل منها الناس من كل نواحيه (٥)

ر وعندما جاء الاسلام اصبحت هذه الساحة المسجد الوحيد في مكة ، فكانت تضيق بالمصلين مما حمل الخلفاء على توسيعها بضم بعض البيوت في اطرافها اليها ، وكان أول توسيح لها في زمن خلافه عمر بن الخطاب ، ثم تلاه توسيع ثان في زمن خلافة عشمان (٦) لم يحدد المؤرخون جهته وسعته .

رَّ ثُمْ تَلَا ذَلَكُ تُوسِعٍ فِي زَمَن كُلِّ مِنْ عَبِدَالِلَّهِ بِنِ الرَّبِيرِ والوليد بن عَبِدِ الملك ، وأبي جعفر المنصور ، والمهدي ، والرشيد؛وفيما يلي وصف ماكان حول المسجد من بيوت ، وما دخل منها في التوسيعات .

ظل المسجد على وضعه الى أن أعلن عبد الله بن الزبير حركته ، وكان تما قام به توسيع المسجد في جهته الشرقية ، أقاضاف اليه بعض دار الأزوق ، ثم أشرعه على الوادي تما يلي الصفا وناحية بني مخزوم ومضى به مصعداً

| • 137/1 (8) | ٠ ١ | ۸ ، | 10/1 | (1) |
|-------------|-----|-----|------|-----|
| · 08/7'.(a) |     | •   | 0./5 | (٢) |

· 00/1 (%) · (%) / (%)

من وراء بيت الشراب تاركاً بين هذا البيت وحائط المسجد سبعة أذرع ، ثم ردّه الى باب دار شيبة بن عثمان(٧) .

وقام عبد الملك برفع جدران المسجد وسقفه بالساج وعمره عمارة حسنة ، ثم نقض الوليد عمل عبدالملك وعمله عملا محكماً ، ونقل اليه أساطين الرخام ، وسقفه بالساج المزخرف وزخرف الطيقان بالفسيفساء وكسا بصفائح الصفر ، وجعل له شرافات ، ولكنه لم يزد في توسيعه(٨) .

وقام أيو جعفر المنصور بتوسيعه ، فزاد في شقه الشمالي الذي يلي دار العجلة ودار الندوة ، وأدخل فيه أكثر دار الندوة وبعض دار شيبة وكان ذلكِ في سنة مائة واربعين (٩) .

وفي سنة مائة وستين حج المهدي وأمر بأن يزاد في أعلى المسجد ، فأدخل ما بقى من دار الازرق ودار خيرة بنت سباع الخزاعية ودار لآل جبير بن مطعم ، وبعض دار شيبة بن عثمان ، وجعل المسجد شارعاً على المسعى دون أن يزيد ف**يه** (۱۰) .

وفي سنة ماثة واربع وستين أمر المهدي فحول الوادي وهدمت الدور بينه وبين المسجد ، وأدخل المسعى والوادي وماكان بين الصفا والوادي في المسجد فزادوا فيه من جهة الوادي تسعين ذراعاً ، وكان عرضه قبل ذلك قرابة خمسين ذراعاً (١١) .



. 01/1:(1.)

<sup>. 07/</sup>Y (V) . 0Y/Y (A)

<sup>· 78 - 77/7 (11)</sup> 

<sup>~ 01 - 0</sup>A/T" (1)

# عَلَدُلْعَرَبِيْنِ نُمُوسَىٰ بِرَنُصِّيِّ لِلْإَحْمِيّ (،) فاتح شطر الاندلس

# اللواءالكن محكو شتت خطات

(عضو المجمع)

# نسبه وايامه الأولى

هو عبد العزيز بن موسى بن نُصَيِّر بن عبد الرحمن بن زيد (٢) من بني لَخْم (٣) ، ويقال إنّه مولى لَخْم (٤) ، وقيل : إنّه من أداشَـة من بَكْبِيّ (٥) ، وقيل : من بَكْثر بن وأثل (٦) ، ويذكر أولاده أنّه من بكر بن وائل ، وغيرهم يقول : إنَّه مولى (٧) .

(0)

ورد اسم ابيه : موسى بن نصير اللخمي في المعارف (٥٧٠) واليعقوبي (1) (٢٢/٣) والبداية والنهاية (١٧١/٦) ورياض النفوس (٧٧/١) . ولخم : هو مالك بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد ، انظر جمهرة انساب العرب (٢٢)) ، وهم من بنى سعد العشبيرة بن مذحج من سبأ ، انظر جمهرة انساب العربُ (١٠) - ٢٢٤) ، وانظر بطون لخم في جمهرة انساب العرب · ({\\)

البيان المفرب (٣٢/١) . (٢)

بغية الملتمس (٥٧)) ونفح الطيب (١/١٥٤) وتاريخ العلماء والرواة للعلم (٣) بالأندلس (٢/١١٤) والنجوم الزاهرة (أ/٢٣٥) .

بغية الملتمس (٥٧) وتاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس (٢/١٤١) وجذوة (1) المقتبس (٣١٧) ووفيات الاعيان (٤/٢٠٤) والولاة والقَّضاةُ (٥٢) .

البلاذري (٢٤٨) ، وأراشة بن عبيلة بن قسميل بن فران بن بلي بن عمرو ابن الحافى بن قضاعة ، انظر التفاصيل في جمهرة انساب العرب (٢٤٤) . (٦)

نفح الطيب (١/٢٣٤) والبيان المفرب (٢٣٢/١) . حمل فتوح الاسلام \_ ملحق بجوامع السيرة لابن حزم الافداسي (٤ ٣٤) . (V)

وادَّعاء أولاده واحفاده ، بأنه من بكر بن واثيل ، بعد أن استقرّوا وملكوا وتأثلوا ، في وقت كان فيه الفخر بالنسب سمة العصر ، عصر بني أُمية ، قد يؤخذ الدعاوة لهم بالنسب المُفيضل لايمأخذ تقرير الواقع . كما أنَّ ادَّعاء من كان عليهم لا معهم بأنهم موالى ، كان نتيجة لتعلي أولاد عبد العزيز بالنسب المفتمل ، فهو ردّ فعل تلقائي لهذا التعلي الموهوم ، فلا يُؤخذ به ولا يُصدَّق ، لأنَّ دوافعه عاطفية لا واقعية .

إِنّه عربيّ (٨) من بني لَخَمْ ، أبوه موسى بن نُصَيِّرُ اللَّخِميّ (٩) فاتح الأندلس المشهور ، وكان والياً على إِشْرِيقْيِية والمغرب من أواخر سنة خمس وثمانين الهجريّة ( ٧٠٤ م ) أو أوائل سنة ست وثمانين الهجريّة ( ٧٠٤ م ) ، كا شغل عدة مناصب إدارية وقياديّة قبل ذلك ، تدل على أنّه كان قريباً من بني أميّة ومن يعمل معهم في الادارة والقيادة .

ولم يكن جدَّه نُصير ، بعيداً عن مراكز السّلطة في الادارة والقيادة أيضاً ، وأصله من سبايا بلدة عيش التّسر (١٠) الذين سباهم خالد بن الوليد سنة الثني عشرة الهجرية ( ٦٣٣ م ) ، فقد وجد خالد أربعين غلاماً يتعلّسون الانجيل . عليهم باب مغلق ، فكسره عنهم وقال : «وما أنتم ؟ ! » ، فقالوا : «ومُن ا » ، منهم نُصَيِّر أبو موسى بن نُصيِّر ، فقسّمهم خالد في أهل البلاد (١١) ، فأصل عبدالعزيز من عين السّمر (١١) . وقد اعتق نُصيراً

<sup>(</sup>٨) البلاذرى (٢٤٨) والنجوم الزاهرة (١/٥٣٥) .

<sup>(</sup>٩) انظر سيرته المفصلة في كتابنا ، قادة فتح المغرب العربي (٢٢١/١ –

 <sup>(</sup>١٠) عين التمر : بلدة قريبة من الانبار ( مدينة القلوجة على القرات القريبة من بغداد في غربها ) غربي الكوفة ، بقربها موضع يقال له : شفانا معروف اليوم ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٠٥٢/١) .
 (١١) الطبري (٧/٧٥) وانظر اين الاثير (١/١٥/١) .

<sup>(</sup>۱۲) القبري (۱۷۷/۱) وانظر إين الاثير (۱/۱) (۱۲) البناية والنهاية (۱/۱۷) .

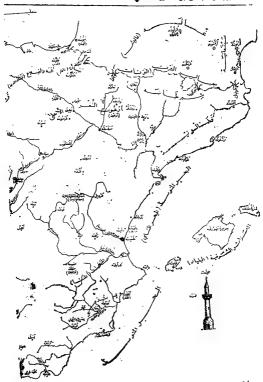

بعض ُ بَنِي أُميَّة ، فرجع إلى الشّام (۱۳) ، ثم أصبح من حرس معاوية بن أبي سفيان (۱۶) ، ثم أصبح على حرس معاوية ، (۱۵) وعلى جيوشه (۱۱) ، وكانت منزلته عند معاوية مكينة . ولما خرج معاوية لقتال علي بن أبي طالب ، لم يخرج معه نُصير ، فقال له معاوية : « ما منعك من الخروج معي ، ولي عندك يد لم تكافئني عليها ؟ » ، فقال : « لم يمكني أن أشكرك بكفري من « هو أولى بشكري منك ! » ، فقال : « ومن « هو ؟ » ، فقال : « الله عنه (وفي شاطرق معاوية مليناً ، ثم قال : « أستنغفر الله » ، ورضى عنه (۱۷) .

ولانعلم متى وليحد العزيز بن موسى ، فالمصادر المتيسر و سكتت عن تاريخ مولده ، كما سكتت عن أيامه الأولى ، ولكنا نستطيع أن نستنج : كيف نشأ و ترعرع واستوى على عوده شاباً يشق طريقه في الحياة ، بالمقارنة مع لمداته في عصره ، الذين عاشدوا في بيئة مشابهة من الناحية الاجتماعية لييئته العامة في مجتمعه العربي الاسسلامي ، ولبيئته الخاصة في أسرته القريبة من بني أمية ذوي العباه والسلطة ، التي يتولى فيها أبوه موسى المراكز الإدارية والقيادية المرموقة ، والذي كان يتولى فيها جدة ف نصير المراكز الإدارية والقيادية أيضاً ، فهو وأمثاله يُربون تربية تفيد عقولهم بالعلم وتفيد أبدائهم بالتدريب العسكري ، ويتعلقون منهم عصارة تجاربهم في الحياة ، ويتعلمون منهم كيف يواجهون المغضلات وكيف يجدون الحلول الناجعة لها . فاذا أصبحوا كفاية وعُمراً قادرين على العطاء ، أعطيت لهم الفرص لابداء كفايتهم في ميدان الادارة أو في ميدان القيادة ،

<sup>(</sup>١٣) البلاذري (٢٤٨) ومعجم البلدان (٢٦٧/٧) .

<sup>(</sup>۱۱) ابن خلدون (۱۸۷/۱) .

<sup>(</sup>٥٥) وفيات الاعيان (٢/٤/١) ونفح الطيب (٢٢٤/١) .

أو في الميدانين معاً ، فأما الزّبَد فيذهب جُفاءً ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، فما كلّ من عمل في الادارة لمع في الادارة ، ولا كلّ من عمل في القيادة أصبح قائداً فاتحا .

لقد نشأ عبدالعزيز وترعرع وشبّ في ظروف ملائمة كلّ الملاءمة لاستكمال مزاياه الشخصية ، فأبوه وجدّه من المقرّبين للبيت الأُمويّ المالك ، وظروف والده الادارية والقيادية بخاصة لا تخلو من مشاكل صعبة ، تُعين على التّعلم التّظري والتدريب العملي .

وكان التعليم النظري ، لاستيعاب العلوم المتيسَّرة السَّائدة حينذاك ، ميسوراً لأبناء الاداريين والقادة الكبار ولغيرهم من الناس ، إذ كان العلماء وقتذاك يعتبرون التعليم والتعلم من أجل العبادات . لذلك نشأ عبدالعزيز ليتملّم علوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، ويدرس التاريخ والسيَّر وأيام العرب قبل الاسسلام وبعده ، ويتُقن علوم اللغسة ويتلقى فنون الآداب شعراً ونثرا ، ويتعلم الحساب والهندسة وتقويم البلدان .

كما أنّ التدريب العمليّ بالممارسة ، كان ميسوراً له في القضايا السياسية والادارية والعسكرية ، فهو إلى جانب والده الدي كان على المغرب وافريقية إدارياً وقائداً ، وعلى الأندلس إدارياً وفاتحاً ، يسمع ويرى كيف تُعطى القرارات الخطيرة وكيف تُعالج المشاكل الصّعبة .

كما تدرّب عملياً على الفنون العسكريّة : ركوب الخيل ، والرّمي بالسّّهام ، والضّرب بالسيوف ، والطعّن بالرِّماح ، والسباحة ، وتحمّم المشاق سيراً وجداً وجوعاً وعطشا ، وهو ما نُطلق عليه في المصطلحات العسكرية الحديثة : التّلويب العنيف .

ولكن هذا التدريب العملي عسكرياً لا يكفي وحده ، لأنَّه تدريب فَرْدِيّ ، فلابدّ من تلقَّى التدريب الاجمالي ، وهو ممارسة الجهاد جندياً وقائداً في ساحات القتال ، ليطبِّق ما تعلّمه من تدريب فردى ، على القتال بصورة عمليّة ، وهذا ما نطلق عليه اليوم تعبير : تطعيم المعركة ، إذ لا فائدة من التدريب الفردي إلا إذ طبِّق عملياً في التدريب الاجمالي ، وأفضل أنواع التدريب الاجمالي هو الفتال الفيعليّ .

وكما تدرّب على الفنون العسكرية العملية ، تدرّب كذلك على الفنون العسكرية النظرية : أساليب القتال ، والقضايا التعبوية ، واختيار المعسكرات، وطرق الدُّقاع والهجوم والانسحاب والمطاردة ، ومعالجة الأمور العسكرية النظرية في الميدان ، والقضايا الادارية . ويبدو في أنّ هذه الفنون العسكرية النظرية لم تكن مكتوبة يومذلك في صفحات أو كتاب كما نعرفه اليوم ، بل كانت معروفة بالتجربة العملية ، يتلقاها أصحاب الرغبة فيها من الفنيان ، من أصحاب الرغبة فيها من الفنيان ، من أصحاب الخبرة فيها من المجاهدين والفرسان ؛ وكما كان كثير من الاداب والعارم والفنون ، تُحفظ عن ظهر قلب ويلقنها العالمون بها المتعلمين ، كذلك كانت علوم العسكرية وآدابها وفنونها تحفظ عن ظهر قلب ، ويلقنها العالمون بها الممارسون لها وللمجربون . للمتعلمين في المجال النظري والعملي ، وبهذا الشكل كانت تسير أهور التعليم والتدويب العسكريتين في القرن الأول الهجري ، قبل تدوين العسكرية العربية الاسلامية من بعد ذلك كما هو معروف .

وقد طبّق عبدالعزيز الفنون العسكريّة النظريّة عمليًا في مبدان الجهاد . وبذلك جمع التدريب الفنيّ النظري والعملي . ووضع معلوماته العسكريّة النظريّة في حيّز التنفيذ .

ولعلّ مما زاد في فرصه تعليماً وتدريباً ، هو تلقّي علومه وتدريبانه في كنف والده القائد الاداريّ اللامع موسى بن نصير ، وبخاصة بعد تولي موسى إفريقية والمغرب في اواخر سنة خمس وثمانين الهجرية أو في أوائل سنة ست وثمانين الهجرية ، حيث شهد فنوح موسى في المغرب ، فلما عبر موسى



إلى الأندلس في رمضان من سنة ثلاث وتسعين الهنجريّة ( ٧١٢ م ) ، ازدادت فُرص عبدالعزيز التعليمية والتدريبية عملياً في الفتوحات ، حتى إذا نضج وأصبح قادراً على تولي مهام القيادة ، ولاه أبوه موسى منصباً قيادياً ، فأضاف بقيادته فتحاً جديداً على فتوح طارق بن زياد وفتوح والده موسى ابن نصير .

وظل عبدالعزيز في كنف والده موسى الذي كان قائداً عاماً في الأندلس وإفريقية والمغرب ، وكان عبدالعزيز في تلك المدة قائداً مرعوساً لوالده موسى ، فلما استُدعي موسى وطارق بن زياد من الأندلس إلى دمشق ، خلف موسى ابنه عبدالعزيز على الأندلس (١٨) وكان ذلك في ذي الحجة من سنة خمس وتسمين الهجرية (١٩) ( ٧١٤م) ، فأصبح والياً على الأندلس وقائداً عاما على قوات المسلمين فيها (٢٠) .

ولم نجد لعبدالعزيز نشاطاً في القيادة او الادارة أيام كان مع أبيه في إفريقية والمغرب ، وظهر نشاطه في القيادة اولا بعد العبور الى الانبلس مع أبيه ، ثم ظهر نشاطه في القيادة والادارة معاً بعد رحيل والده موسىعنالاندلس، مما يدلنا على أنه كان في إفريقية والمغرب صغيراً على المناصب القيادية والادارية

74

<sup>(</sup>١٧) وفيات الاعيان (٢/٢٠٤) ونفح الطيب من غصـن الاندلس الرطيب (٢٢٤/١ ـ ٢٢٤) .

<sup>(</sup>۱۸) ابن آلاثير (۱۸(۲۱)) ، وفي فتح المقرب (۲۸۰) : ان موسى خرج الى الاندلس في رجب سنة ثلاث وتسمين ، وبحدد الرازى تاريخ خروجه من افريقية الى الاندلس في رجب سنة ثلاث وتسمين ، انظر نفح الطيب (۱۸(۲۵) و کذاك في النجوم الزاهرة (۱۱/۲۲) ، وذكر عبدالملك بن حبيب ان موسى دخل الاندلس في جمادى الاولى سنة ثلاث وتسمين ، انظر نفح الطيب (۲۳۱/۱)

<sup>(</sup>١٩) نفح الطيب (١/٥٢٥) .

<sup>(</sup>٢١) تعم تعيب (١٢) . (٢٠) تاريخ افتتاح الاندلس (٣٦) واخبار مجموعة (١٩) والبيان المغرب

فأصبح في أيام عبوره الى الأندلس في عُـمْر يناسب تولي المناصب الادارية والقيادية ، فمن المحتمل أن يكون عمره سنة ثلاث وتسعين الهجرية قد جاوز العشرين على الأقل .

لقد تهيئاً لعبدالعزيز : العلم المكتسب ، والتجربة العمليّة ، فآتت ثمراتها في مناصبه التي تولاّها قائداً وإدارياً .

#### الفاتح 1 ـ فتح اشبيلية(١) ثانيــة :

رافق عبدالعزيز أباه موسى بن تُصَيِّرُ في عبوره إلى الأندلس ، وكان معه في فتوحه الأندلسية ، فلما كان موسى محاصراً مدينة ماردة (٢٢) ، ثار عجم (٣٣) إشبيلية وارتدوا وقاموا على من فيها من المسلمين . وتجالب فلتهم من مدينة لَبَلَة (٢٤) وباجة ، وقتلوا من المسلمين نحو ثمانين

(٢٢) مأردة : كورة وأسعة من نواحي الاندلس ، ولها حصون وقرى ، انظر معجم البلدان (٣٦٠/٧) .

<sup>(</sup>۲۱) اشبيلية : مدينة كبيرة عظيمة بالاندلس ، ليس بالاندلس اعظم منها ، وبها قلمة ملك الاندلس ، وهي قريبة من البحر ، وهي على شاطىء نهر وبها قلمة ملك الاندلس ، وهي قريبة من البحر ، وهي على شاطىء نهر وبطل عليها جبل الشرف ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۵) ، (۲۷) ماددة : كررة والسمة من نواح الاندلس ، ولما حصون وقدى ، انظر (۲۷) ماددة : كررة والسمة من نواح الاندلس ، ولما حصون وقدى ، انظر

<sup>(</sup>٢٣) عجم اسبيلية : هُم القوط الغربيون ، وهم قسم من القوط ، وجماعة رئيسة من الجرمان ، انفصلوا من القوط الشرقيين في اوائل القرن الرابع الميلادى ، وقد توغلوا في شمالي اسبانيا ، ثم وسعوا معتاكاتهم الاسبانية على حساب الوندال . واخيرا اصبح تاريخ القوط الغربيين في صعيمه هو تاريخ اسبانيا ، واعتنقوا الكائوليكية واندمجاوا مع الاسبان ، وكان اخر ملوكهم المذريق الذي هومه طارق بن زياد ، انظر الحسبان ، وكان اخر ملوكهم المذريق الذي هومه طارق بن زياد ، انظر الحسورة الموسوعة العربية الميسرة (١٤٠٧ ـ ١٤٠٨) .

<sup>(</sup>٢٤) لبلة : قصبة كورة في الاندلس كبيرة يتصل عملها بعمل اكتبونية ، وهي شرقي اكتبونية وغرب قرطبة ، بينها وبين قرطبة على طريق اشبيلية اربعة واربعون فرسخا ، وبينها وبين اشبيلية الثنان واربعون ميلا ، وهي بربة بحرية ، غزيرة الغضائل والثمر والزروع والشجر ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣١٩/٧) .

وجلا (٢٥) . وأتى فل المسلمين موسى من إشبيلية وهو بماردة ، فلما أن فتح ماردة وجّه ابنه عبدالعزيز في جيش إلى إشبيلية ، ففتحها وقتل أهلها . وفهض عبدالعزيز إلى لبّلُكَ وباجة ففتحهما أيضاً ، واستقامت الأمور وعلا الإسلام ، ثم انصرف عبدالعزيز إلى إشبيلية (٢٦) .

وقد استماد عبدالعزيز فتح إشبيلية ثانية سنة اربع وتسعين الهجرية(٢٧) ( ٢٧٣ م ) ، وكان طارق قد فتحها لأول مرة صلحاً ، إذ صاحه أهلها على المجزية ، وذلك سنة اثنتين وتسعين الهجرية ( ٢٧١ م ) ، ولكنها انتقضت فاستماد فتحها موسى بن نصير سنة ثلاث وتسعين الهجرية ( ٢٧١ م ) ، ثم السماد فتحها من جليد عبدالعزيز بن موسى بن نصير سنة اربع وتسعين الهجرية ( ٢٧١ م ) كما ذكرنا ذلك قبل قليل . وانتقاض القرط في إشبيلية وغيرها ، وشدة مقاومتهم في كثير من المدن والمواضم ، دليل واضح على أن المسلمين الفاتحين لاقوا صعوبات عظيمة في فتحها كان نزهة من النزهات ، يزعم بعض المؤرخين الغربيين بخاصة ، أن فتحها كان نزهة من النزهات ، لا مشقة فيها ولا صعوبة ، وكانت مغانم بلون مغارم !!

# ٢ . فتح جنوب وجنوب شرقي الأندلس :

وجّه موسى بن نُصير ابنيه عبدالعزيز وعبدالأعلى إلى جنوبي وجنوب شرقي الأندلس ، وكان هذا على الأغلب بعد استعادة فتح إشبيلية ولَبُلّة ، لأنّ أسبقية أهداف موسى في عبوره إلى الأندلس ، هي القضاء على مراكز المقاومة الرئيسة للقوط ، خشية أن تنجح في قطع خطوط مواصلات قوات

<sup>(</sup>٢٥) البيان المغرب (٢/٢٦) ونفع الطيب (٢٧٢/١) وأخبار مجموعة (١٨) وأبن الاثير (٤/٥٦٥) والنويري (٢٩/٢٦) . (٢٦) البيان المغرب (٢/٢٦) ونفع الطيب (٢٧٢/١) .

<sup>(</sup>۲۷) اخبار مجموعة (۱۸) وابن الاثمر (۱۸۶۶) والبيان المغرب (۱۸/۲) والنويري (۱۲/۲) ونفح الطيب (۱/۲۷) .

طارق بن زياد ، التي تغلغلت بالعمق ، فاصبحت خطوط مواصلاتها مهدّدة بالقطع ، وكانت مراكز المقاومة القوطية الرئيسة في إشبيلية وماردة . فلما نجح موسى في تحقيق هذا الهلف ، ونجح في استعادة فتح إشبيلية ولبّلكة وباجمة ، أصبح معنياً بتأمين جناح قوّات طارق بن زياد الأيمن ، فوجّه لتحقيق هذا الهدف ولديه ، عبدالعزيز وعبدالأعمل .

ولم يوجّهما لتحقيق هذا الهدف قبل ذلك ، كما تصوّر بعض المؤرخين الأجانب وتابعهم بعض مؤرخي العرب والمسلمين ، لأن موسى كان محتاجاً لقواته كافة للقضاء على المقاومة القوطية في إشبيلية وماردة ، وقد وجداتا ما عاناه موسى في استعادة فنح ماردة من عناء ووقت (٢٨) ، مما سوّغ له الاحتفاظ بكامل قواته ، وبأولاده الذين هم من أخلص معاونيه ومن أقرب من يشد ازم في الملمنات . فلما حقّق هذا الهدف ، استطاع أن يوجّه ابنه عبدالعزيز اولا ، لاستعادة فنح إشبيلية ولبلة وباجة ، وهي من معارك استئمار الفوز ، ثم وجّه ولليه عبدالعزيز وعبدالأعلى لتحقيق هدفه الثاني ، استطاع الأيمن أيضاً .

واستطاع عبدالأعلى بالتعاون مع أخيه عبدالعزيز ، أن يستعدا فتح مالكفّة (٢٩) ( Elvira ) . ثم توجّه عبدالعــزيز إلى المنطقة الجنوبيّة الشرقية من البلاد ، وقد التقى بالقرب من أُورْدِرُلّة (٣١)

(٢٩) مالتّة : مدينة بالاندلس عامرة من أعمال (ربة) ، سورها على ساحل البحر ،
 بين الجزيرة الخضراء والمربة ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٧٦٧/٧).

 (٣٠) البيرة : كورة كبيرة بالاندلس واسم مدينة أيضًا " بينها وبين قرطبة تسمون ميلا ) انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٢٢/١) و (٣٢٠/٢)

(٣١) أورولة : مدينة قديمة من أعمال الاندلس، من ناحية تدمي ، بساتينها متصلة ببساتين مرسية ، انظر معجم البلدان (٢٧٣١) .

<sup>(</sup>۲۸) الرازی (۷۸) واخبار مجموعة (۱٦ – ۱۸) وابن الاثیر (۱۲٫۶۶ه – ۲۵ه) والبیان المفرب (۱۲٫۲۲ – ۱۵) والنویري (۲۸/۲۲ – ۲۹) ونفح الطیب (۱۲۰٫۷۲ – ۲۷۱) .

(Orinuela) بالسدوق تُدُميْر (Theodemir) حاكم هذه المقساطعة ، وكان هذا الرجل ذا خبرة عظيمة وتقدير صائب للأمور ، قاوم مدة هجوم المسلمين بقيادة طارق بن زياد ، ولكنه أخفق في صد المسلمين ، ففتحوا المسلمين بقيادة طارق بن زياد ، ولكنه أخفق في صد المسلمين أي عقد معاهدة صلح بينه وبين المسلمين في شهر رجب من سنة اربع وتسمين الهجرية (۲۷) ( نيسان - أبريل - ۲۷۱ م ) ، وبموجب هذه المعاهدة التي شروط مناسبة جداً للصلح ، فقد اعترف به حاكماً على سبعة ملن تقع ضمن شروط مناسبة جداً للصلح ، فقد اعترف به حاكماً على سبعة ملن تقع ضمن منطقته ، ومي : أوريُولَة ، وبكلانة (۳۳) (Wilena) ولتَدَّنَت (۲۳) (Bigastro) ولتَدَّنَت (۲۳) (للانتاج) والمنافقط بادراته الداخلة (والة (۳۷) (Elio) ) ، وبسقرة (۳۲) (Elio) الداخلة المسلمة المسلمة ، على هسرط أن يدفع جسزية سنسوية تقسلر بدينار ذهبي واحسد ، لكل قسرد حسرً من أفسراد منطقسه ، أمسا

انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٤٢/٧) .

<sup>(</sup>٣٢) أخبار مجموعة (٣٢ ـ ١٣) .

<sup>(</sup>٣٣) بلانة : احدى مدن كورة تدمير بالاندلس ، التي تتصل بأحواز كورة جيان ، وهي شرقى قرطبة ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٧١/٣ – ٢٧٢)،

<sup>(</sup>٣٤) لقنت : حصنان من اعمال لاردة بالاندلس: لقنت الكبرى، ولقنت الصغرى، وكل واحدة تنظر الى صاحبتها ، انظر معجم البلدان (٣٣٦/٧) .

<sup>(</sup>۳۵) مولة : يبدو انها احدى مدن كورة تدمير ، انظر معجم البلدان (۳۷۱/۲ ــ ۳۷۲ ) وجغرافية الاندلس واوروبا ( ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۲۸) .

 <sup>(</sup>٣٦) بستوة أو بسترة : احدى مدن كورة تدمير ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٦/١٠ ـ ٣٧١/٢) .
 (٣٧) الة : يبدو إنها احدى مدن كورة تدمير ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٣٧)

<sup>(</sup>۲۷/۳۷ – ۳۷۱) ۰ (۲۸) لورقة : مدينة بالاندلس من أعمال تدمير ، وبها حصن ومعقل محكم ،

العبيد فتؤخذ عنهم نصف هذه الكمية . وقد وافق تدمير على تقديم كميات معَّينة من القمح والشعير ، والخل والعسل والزيت على كلُّ فرد حرُّ من أفراد منطقته ونصفها على العبيد ، كما وافق ألاّ يقوم أحد من رعيته بتجاهل هذه المعاهدة أو الاخلال بشروطها ، وألا يأووا للمسلمين آبـقا (٣٩) ، ولا عدوًّا ، ولا يكتموا عنهم خبراً يتعلَّق بأعدائهم وبالمقابل ، فانهم لن يُقتلوا ، ولن يُسْبَوا ، أو يجرّدوا من ممتلكاتهم ، أو يُفَرَّقُّ بينهم وبين اولادهم ونسائهم ، ويُسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينيّة بحريّة ، ولن تحرق كنائسهم (٤٠) .

وبعد استقرار الامور في المنطقة الجنوبية الشرقية من شبه جزيرة الأندلس، عاد عبدالعزيز إلى إشبيلية .

وقد توقف قسم من المؤرخين الأجانب عند معاهدة عبدالعزيز وتدمير ، وناقشوا تلك المعاهدة مناقشة من لا يعرف حقيقة تعاليم الاسلام في القتال ، وهي : الاسلام ، أو الجيزية ، أو القتال .

وهذه التعاليم تقضى ، بأنَّه إذا اراد المسلمون غزو بلد من البلدان ، وجب عليهم أولاً وقبل كلّ شيء ، أن يدءوا أهله إلى الاسلام ، فان أسلموا كانوا هم وسائر المسلمين سواء ، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ؛ وإن لم يُسلموا دعوهم أن يسلموا بلادهم للمسلمين ، يحكمونها ، ويبقى أهل البلاد على دينهم إن شاءوا ، على ان يدفعوا الجزية للمسلمين ، فان قبلوا ذلك كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ، وكانوا في ذمَّة المسلمين يحمونهم ويدافعون عنهم ؛ وإن لم يقبلوا الاسلام ، ولا الدخول تحت حكمه ودفع الجزية ، أُعلنت عليهم الحرب وقوتلوا .

<sup>(</sup>٣٩) كَبْقَ : هارب . وابق : هرب ، فهو ابق وابوق . (.) انظر التفاصيل في كتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة (٢٢٥ ــ ٥٣٣) ــ ط۲ \_ بیروت \_ ۱۳۹۳ه ۷۰

تلك هي المبادىء التي تسيطر على تعاليم الاسلام في الفتح : الاسلام، العجزية ، القتال ، باتفاق الفقهاء ، وبالتطبيق العملي في الفتوح كافة . معارك الفتوح كافة .

ولكن الذين توقفوا عند هذه الماهدة من المؤرخين الأجانب ، فزعموا :

« أن هذا النوع من المعاهدات المتساهلة ، ربعا يشير إلى أنّ سياسة موسى بن
نُصير ، كانت تهدف إلى خلق نوع من التعاون مع سنكان البلاد في ادارتها
بعد الفتح ، وهذه السياسة ستمكنه من أن يضع حامية صغيرة في كلّ مدينة
مهمة ، ويترك ادارة شئونها الداخلية كما كانت من قبل دون تدخل في
النظام الاداريّ للبلاد . وربعا كان الدافع الى ذلك ، هو ظروف موسى وقلة
ممّن معه من رجال القبائل العرب الذين كان عددهم لا يكفي للهيمنة على كلّ
الأندلس وإدارتها !! » .. الخ ...

ومن المؤسف حقاً ، أن قسماً من المؤرخين العرب والمسلمين ، تابعوا هذه الأفكار الأجنبية ، وما فعل عبدالعزيز ، كما لم يفعل موسى وسائر قادة الفتح الاسلامي ، غير تطبيق تعاليم القتال في الاسلام فصا وروحا ، فلفع تسمير الجزية ، كما دفع غيره الجزية شرقا وغرباً فبقى وبقوا في قيادة أنظمتهم ، وأصبحوا من أهل الذمة ، ولأهل الذمة رعابة في الاسلام ، تتسم بالتسامح والتواصل ، لا يعرفها دين من الأديان الأخرى ، وهي من صلب تعاليم الاسلام .

#### ٣ . فتوح البرتغال :

في الوقت الذي كان موسى بن نَصَيْرُ وطارقَ بن زياد ، يقومان بفتوحاتهما في شمالي الأندلس ، كان عند العزيز يقوم بفتح وسط البرتغال.

فقد عاد عبدالعزيز كما ذكرنا ، إلى إشبيلية ، ومن ثم إلى مارِدَة ، حيث ولاه أبـــوه القبـــادة العـــامة للبـــلاد المفتـــوحة ، ومن باجــــة زحف إلى



يابُرُو ((٤) (Evora) وشَنْتُريْن (٤٤) (Sanlarn) وقُلُسُرِيَّة (٣٥) (شَنْرُقة (٤٤)) وقلُسُرِيَّة (٣٥) (وظلَّ متجهاً إلى أقصى الغرب ، بقصد ملاقاة الفرق الاسلامية في أسنتُرُقة (٤٤) (Astorga) ، وقد قام عبدالعزيز بهسندا الفتح قبل رحيل أبيه موسى من الأندلس إلى دمشق : ٥ فلم بين في الأندلس بلدة دخلها المسلمون بأسيا فهم ، وتصيرت ملكاً لهم ، إلا قسم موسى بن نُصير بينهم اراضيها ، إلا ثلاثة بلاد ، وهي : شَنْتَرِيْن وقُلُسُرِيَّة في الغرب ، وشَيَّة (٥٤) في الشرق ، وسائر البلاد خُمست وقُسُست بمحضر التابعين الذين كانوا مع موسى ابن نُصير ، و (٤٦) ، ومعنى هذا أنّ عبدالعزيز افتتح شَنْتَرِيْن وقُلُسُرِيَّة وصلحاً ، وذلك أثناء وجود ابيه في الأندلس ، وبذلك فتح ما بقى من مدائن الاندلس (٤٤) .

<sup>(</sup>١)) يابرة : بلد في غربي الاندلس ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (١٩٤٨/٨)، وتقع في البرتفال الحالية .

<sup>(</sup>٢) شنترين : مدينة متصلة الاعمال باعمال باجة ، في غربي الاندلس ، ئـم في غربي قرطبة ، على نهر تاجة ، قريب من انصبابه في البحر المحيط ، وهي حصينة ، انظر التفاصيل في معجم البلدان (٢٠٠/٥) وتقويم البلدان (١٧٢ – ١٧٣) .

 <sup>(</sup>٣) قلعرية : مدينة في غربي الاندلس ، انظر التفاصيل في معجم البلدان
 (١٥١/٧) ، وتقع في البرتغال الحالية .

 <sup>(}</sup> استر نة: احدى مدن ولاية ماردة المهمة ، وهي أي ولاية ماردة هي ولاية البرتغال القديمة ، وهي في شمالي البرتغال حاليا ، انظر : دولة الإسلام في الاندلس (٦٩ و ١٣٠) .

 <sup>(</sup>٥)) شبة: تقع في منطقة لاردة ووشقة
 الاعلى الذي كانت سرقسطة عاصمته ، انظر جغرافية الاندلس واوروبا

 (٥٥) ، والمعلومات عن هذه المدينة الاندلسية قليلة .

<sup>(</sup>٦)) الرسالة الشريفية الى الاقطار الاندلسية (٢٠٠) .

<sup>(</sup>٧٤) تاريخ افتتاح الاندلس (٣٦) .

ومن الواضح ، أن طارقاً وموسى ، لم يفتحا جميع انحاء شبه الجزيرة الأندلسية ، فيقيت مناطق لم تصل إليها جيوش الاسلام بعد . وقد تجمعت في بعض الأقاليم غير المفتوحة ، وفي الجيوب الجبلية الثاثية الوعرة ، مراكز للمقاومة القوطية ضد المسلمين ، فاقتضى الأمر إخماد تلك المقاومات وإتمام فتح الأندلس (43) .

ولم يكن موسى ، ليترك ابنه عبدالعزيز ، وهو القائد الذي عرف بشجاعته ومهارته – عاطلاً في أيامه . ولو مضى عبدالعزيز مع قوّات أبيه في فتوحه شمالاً ، لظهر له أثر واضح في الفتح كما ظهر لغيره مثل طارق بن زياد ، وذك في الصفحة الأخيرة من نتوحات موسى بن نـُصـير . كما أن وجود عبدالعزيز في باجمة القريبة من تلك المناطق غير المفتوحة ، لابد أن يغريه بفتحها .

والأهم من كل ذلك ، أن الموقف العسكري الذي كان موسى يحسب حسابه بكل دقة ، يحتَّم عليه أن يحمي جناح تقد مه الأيسر ، فقد كان هذا الجناح مكشوفاً إيام طارق بن زياد ، وأصبح مكشوفاً بعد تغلغل موسى في فنوحه شمالاً ، وإلا تعرض جناحه الأيسر لتهديد المقاومة القرطية ، وتعرضت خطوط مواصلاته الطويلة إلى تهديد العدو القرطي الرابض في عمرضت خطوط مواصلاته الطويلة إلى تهديد العدو القرطي الرابض في فوحه ، ما لم يؤمن جناحه الأيسر ، بالقضاء على مراكز المقاومة القوطية ، وذلك بفتح تلك المراكز ، التي هي المدن البرتغالية ، ولم يكن هناك أولى بفتحها من عبدالعزيز الذي كان في باجة القريبة من غربي الأندلس .

والذي يؤيد ً أن عبدالعزيز فتح ما فتح في شرقي الأندلس وفي غربيّ الأندلس ، في أيام وجود أبيه موسى في الأندلس ، وليس بعد رحيله عنها الى

<sup>(</sup>٨)) قادة فتح المفرب العربي (١/٢٧٣) .

دمش ، أن هذا الفتح كان لتأمين جاحي قوات طارق بن زياد وموسى بن نصر بعد عبوره إلى الأندلس ، ولتأمين خطوط مواصلات قوات المسلمين لنصير بعد عبوره إلى الأندلس ، ولتأمين خطوط مواصلات قوات المسلمين المندفعة عمقاً نحو الشمال ، للقضاء على المقاومة القوطية الرئيسة في عقر المفتوحة في شمالي الأندلس. فلما أثم موسى تحقيق أهدافه في الفتح أيضاً ، وأكمل عبداللابزر تأمين خطوط مواصلات قوات المسلمين بقيادة موسى وطارق المتغلظة بالعمق شمالا ، وأكمل تأمين جناح تلك القوات الايمن وجناحها الأيسر ، وفتح ما فتح شرقاً وغربا ، لم بيق أمامه غيز ترصين ما فتحه ، فلما غادر موسى الأندلس إلى الشام وبرفقته طارق بن زياد ، أصبح على عاتق عبدالعزيز ترصين ما فتحه موسى وطارق إضافة الى ما فتحه هو ، ولم يكن ذلك بالأمر السهل ، وبخاصة وأنه لم يمكث طويلاً على الأندلس بعد رحيل والده موسى عنها ، إذ رحل هو أيصاً عنها لا إلى دهشق ، كما فعل أبوه ، بل إلى موسى عنها ، إذ رحل هو أيصاً عنها لا إلى دهشق ، كما فعل أبوه ، بل إلى

وبهذه المناسبة ، فقد أثار بعض المؤرخين الأجانب بعض التساؤلات عن عبدالعزيز وتابعهم عليها بعض المؤرخين العرب والمسلمين ، فقالوا : ٥ وبعد إقرار الأمور في المنطقة الجنوبية الشرقية من شبة الجزيرة ، عاد عبدالعزيز ، إما حسب رغبته . وإما لأن استدعي من قبل والده » ، وهذا التساؤل وأمثاله لا محل له ولا مسوغ ، فتوجيه عبدالعزيز المفتوح شرقاً وغرباً ، كان ضمن الخطة السَوْقية المفتح ، وأهدافه تعين له من القائد العام الذي هو أبوه موسى ابن نُصير ، فالقائد الموس مقيد بتنفيذ الجزء العام ومنول عن تنفيذ الجزء الخاص به منها . وله الحربة الكاملة في تنفيذ ما يخصه من الخطة السوقية بطريقة المجزء واجبه كاملا . فان توجيهه لتنفيذ واجب بطيد ضمن الخطة السَّوْقية ، يكون بأمر القائد العام وليس حسب رساد .

وهواه ، فليس للرغبة والهموى أثر في مشل هذا المجال ، دل هي أوامر يصدرها القائد العام ، ويتفذها القائد المرموس ، وليس في الأمر رغبة شخصية، والأمر كله واجب ينفذ، والضبط المتين هو السائد ، والموقف جد ّ صارم، وطاعة كاملة .

وتمتُّت فتوح عبدالعزيز خلال سنة اربع وتسعين الهجرية ( ٧١٣ م ) وسنة خمس وتسعين الهجرية ( ٧١٤ م ) ، أي حين كان أبوه موسى على الأندلس. ولا ارى أنَّ القوات التي قادها عبدالعزيز كانت قوات جسيمة ،بل هي قوات خفيفة ، مؤلفة من الفرسان ، سريعة الحركة ، تستغل قابليتها في التنقّل السريع ، لتحقيق اهدافها في الفتح . ذلك لأنَّ المقاومة القوطية كانت تتمركز فى المناطق الوعرة والجبلية في شمّالي الأندلس ، وفي المدن الأندلسية الشمالية النائية ، وكان على موسى وطارق بن زياد ، أن يقضيا على جذور تلك المقاومة وعلى أصولها ، وأن يجتثا جذورها من مراكزها الرئيسة في : المناطق الوعرة والجبلية في شمالي الأندلس ، والمدن الأندلسيّة الحصينة في تلك المناطق الصّعبة النائية ، لذلك كان من الصّعب الاستغناء عن قسم كبير من قوات المسلمين التي كانت تعمل بقيادتهما المباشرة ، لأن مدفهما في تطهير المقاومة القوطية ، وفتح المدن الأندلسية الشمالية كانا بحاجة ماسة إلى قوات جسيمة ، لإمكان تهيئة اسباب تحقيقهما ، كما أن المقاومة القوطية في وسط البرتغال ، لم تكن مقاومة عنيفة ، ولا يمكن مِقارنتها بالمقاومة القوطيّة في شمالي الأندلس ، لذلك اكتفى موسى بتخصيص قوات خفيفة لابنه عبدالعزيز من أجل تحقيق اهدافه في تفتيت المقاومة القوطية في غربي الأندلس وفتح مدنها ، فنجح عبدالعزيز في ذلك نجاحا باهراً .

### الانسسسان

أوّل ما ظهرت كفاية عبدالعزيز الادارية بوضوح ، كان بالصّلح الذي عقده بينه وبين تدمير . وهذا هو نصّ كتاب الصّلح الذي كتبه عبدالعزيز بن موسى ، لتدمير ابن غبدوش :

### بسم الله الرحمن الرحيم

من : عبدالعزيز .

إلى : تدمير .

إنّه نزل على الصّلح ، وإنّه له عهد الله وذمته ، أن لا يُسْرَع عنه ملكه ، ولا أحداً من النصارى عن أملاكه ، وأنّهم لا يُقتلون ولا يُسبون ، اولادهم ولا نساؤهم ، ولا يُحرهون على دينهم ، ولا تحرق كنائسهم ما تحبّد (كذا ، وصحنها تقيد ) وما تَصَح ، وأنّ الذي اشترُط عليه أنه صالح على سبع مدائن : أوريولة وبكنتْ الله ولقنت ومولة وبقسر وأنّه ولورقة ، وأنّه لا يأوى لنا عدواً ، ولا يخون لنا أمناً ، ولا يكتم خبراً عليمة أ ، وأنّه على واربعة أمداد قمح ، واربعة أمداد شعر ، واربعة أقساط طلا (٤٩) ، واربعة أقساط خل ، وقسط عسل ، وقسط ربت ، وعلى العبد نصف ذلك .

كُتب في رجب من سنة اربع وتسعين من الهجرة .

شهد على ذلك : عثمان بن أبي عبدة القرشيّ ، وحبيب بن عبيدة الفيهريّ . وعبدالله بن ميسرة الفهمتيّ ، وأبو قائم الهُـلَــَاكِيّ » (٥٠) .

وبهذه المعاهدة أصبح لدمير ومنّن بقي معه من قومه على النصرانية ، من أهل الذمة . في حماية المسلمين ورعايتهم ، ولا مجال التعليلات التي ذهب إليها المستشرقون وتابعهم علهيا بعض المؤرخين العرب والمسلمين ، فمكانة

<sup>(</sup>٩) الطلا: الطلاء ، وهو ما طبخ من عصير العنب .

<sup>(.</sup>ه) بفية الملتمس ـ طبعة مدريد ـ ١٨٨٤ ـ ١٨٨٥ ص (٢٥٩) ، والرازى في ترجمته الاسبانية ، الفقرة (١٢) ، نقلا عن : فجر الاندلس (١١٤ــ١١٥)

أهل الذِّمة بين المسلمين معلومة ، وحمايتهم واجبة ، ورعايتهم أمانة ، والالتزام بالعهود محتَّم ً على المسلمين .

ومن الواضح أن عبد العزيز عقد هذه المعاهدة في أيام أبيه على الأندلس ، لأنّها عُقلت سنة اربع وتسعين الهجريّة ، وموسى بن نصير غادر الأندلس سنة خمس وتسعين الهجريّة ، فلا مجال للتشكيك في موعد عقدها .

وتدمير هذا هو ابن (Ergobados) (٥) ، وهو يقرأ : إما غوبادوش أو جودوش ، وهو قريب من الاســم العربي الذي اطلقه عليه العرب (٥٧) وكان تدمير أحد كبار قادة غيطشة ملك الأندلس الذي اغتصب ملكه لذريق ، وكان فصرانياً مثقفا ، استطاع بعلمه وفضله اكتساب احترام المسلمين ، وما دام تدمير لم يُسلم ، وعقد الصلح مع المسلمين على الجزية ، فقد اصبح من أهل الذمة ، له ما للمسلمين ، وعليه ما عليهم .

وحين غادر موسى بن نُصير الأندلس ، ولمنى ابنه عبدالعزيز على الأندلس ، ولمنى ابنه عبدالعزيز على الأندلس ، وترك معه من يعاونه من أقدر الرجال ، مثل حبيب بن أبي عببيد أ من الفهوي ، أحد أحفاد عُصِبَة بن نافع الفيهري ، وترك مع ابنه كثيراً من القادة المسلمين الآخرين مع أفراد قبائلهم ، ليدافعوا عن الأندلس (٣٥) ، ويحموه ، وقد اختار موسى إشبيلية عاصمة للبلاد ، بسبب قربها من البحر والمضيق ، كما جعلها أيضاً قاعدة برية بحرية للمسلمين في الأندلس (٤٥) .

Saavedra. OP. cir. p. 87. (01)

<sup>(</sup>٥٢) كما جاء ذلك في بغية الملتمس (٢٦٩ و ٣٣٧ و ٤٠٠) وفي نظم المقبان لاحمد بن انس العدرى : غبدوش .

<sup>(</sup>٥٣) اخبار مجموعة (١٩) وفتح الاندلس (١٧) وابن الاثير (٦٦/٤) والبيان المفرب (٢٣/٢) ونفح الطيب (٢٧١/١) وابن خلدون (٢٥/٤) .

<sup>(</sup>١٥) أخبار مجموعة (١٩) ونفح الطيب (٢٧٦/١) والرسالة الشريفية (٢١٠) ١٠ وابن الاثير (٢٥٦/٤) .

وبدأت مشاكل عبدالعزيز ، بعد مفادرة موسى الأندلس إلى دمشق ، فأصبح يحارب في جبهتين : الجبهة الداخلية ، المتمثلة في الطامعين بحكم الأندلس ، المنافسين له على ولايتها ، يشجعهم على ذلك موقف الخلافة من موسى بن نُصير ، في اضطهاده وعاسبته حساباً عسيراً ، فكان التيار السآئد على عبدالعزيز لا معه . والجبهة الخارجية ، المتمثلة بالمقاومة القوطية المتربعة بالمفاتحين ، التي تنتهز الفرصة للانقضاض على الفاتحين ، وإعادة المناطق المفتوحة إلى الحكم القوطي من جديد .

وقضى عبدالعزيز في ولايته نحو سنتين ، عنى خلالهما بتحصين الثغور وقمع الخروج والعصيان ، وأبدى همة في تنظيم الحكومة الجديدة وإدارتها، وأنشأ ديواناً لتطبيق الأحكام الشرعية وتنسيقها . وشجع الزواج بين العرب والاسبان وتزوج جيلونا ( إيجلونا ) التي تسميها: المراجع العربية : أينكه ( أيلونا ) أو أم عاصم ، وكانت أيلونا قبل ذلك زوجاً للذريق (٥٥) ، فيما تذهب إليه المراجع « وكانت قد صالحت على نفسها في وقت الفتح ، وباعت بالجزية ، فأقامت على دينها ، فحظيت عنده وغلبت على نفسه » (٥) ، فترجها بعد خروج أبيه موسى من الأندلس ، فجاءته من الدنيا بشيء كثير لا يُوصف (٧٥) .

وانتهز الطامعون بولاية الأندلس ، المنافسون بولايتها فرصة زواجه بأيلونا المسيحيّة فزعموا أنّها ملكت زمام زوجها ، فنابعها في كثير مما

 <sup>(</sup>٥٥) وقال الواقدى ونقله ابن عبدالحكم ، انها كانت ابنة للدريق لازوجته ،
 وانظر اخبار مصر (٢١٢) وفتوح مصر والمغرب (٢٨٥) والبيان المغرب
 (٣٣/٢) ، وحبطت فيه : ايله .

<sup>(</sup>٢٥) فتح الاندلس (٢١) وابن الاثير (٥/٢٢) .

<sup>(</sup>٧٥) فتوح مصر والمغرب (٢٨٥) .

ارادت (٥٨) ، وأنها عملت له تاجاً من الذّهب والجوهر ، وحملته على أن يلبسه ، لأن ت : « الملوك إذا لم يُتوجوا ، فلا مُلك لهم » ، كما قالت ، ومازالت به حتى قبّل أن يلبسه إذا خلا إليها ، فشاع تتويجه في خيار جند المسلمين ، فلم يكن لهم همم الآلا كالله عنى ذلك ، حتى رأوه عيانا ، فقالوا ، تتصر ! ثم هجموا عليه ، فقتلوه (٩٥) .

ولم تقف حرب الاشاعة على عبدالعزيز إلى هذا الحد ، ويبدو أن قصة لبس التاج وتنصره ، تؤثّر في الرأي العام لجند المسلمين في الأندلس ، باعتبار أنهم يرفضون كل أنحراف عن تعاليم الاسلام ، ولكن مثل تلك باعتبار أنهم يرفضون كل أنحروا مزايا عبدالعزيز تقيناً ورعاً ، كا لا يصدقها الاشاعة ، لا تؤثر في الذين خيراحها ، فأشاعوا أنه : « لما بلغ عبدالعزيز بن موسى ما نزل بأبيه وأخيه عبدالله بنموسى الذي كان في القيروان على إفريقية والمغرب وآل بيته ، خلع الطاعة وخالف ، فأرسل إليه سليمان بن عبدالملك رسولاً فلم يرجع ، فكتب سليمان إلى حبيب بن أبي عبيدة بن علقبة بن نفع ووجوه العرب سراً بقتله ، فلما خرج عبدالعزيز إلى صلاة الفجر ، قرأ فاتحة الكتاب ، ثم قرأ سورة الواقعة ، فقال له حبيب : حقت عليك يا ابن التحاق عبدين المبشرقين على المن تصديق اتجاه عبدالعزيز إلى المستقلال عن الخلافة بالاندلس(٢١) ، وتابعهم على تصديق هذا الزعم المتهاف قسم من مؤرخي العرب والمسلمين .

<sup>(</sup>٥٨) فجر الاسلام (١٣٠) .

<sup>(</sup>٥٩) البيان المفرب (٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٦٠) البيان المغرب (٢/٢٣ ــ ٢٤) وفتح الاندلس (٢٣) .

<sup>(</sup>٦١) انظر مثلا : dian : ibi, p. 778:

Losmozarales de Espana, vol, 1, p. 147 — C. Jdian : ibi, p. 778: F. j. Simonet : Historia de.

وأما القول بأن النخليفة سليمان بن عبدالملك أوعز بقتله ، فقول لا يبجد ما يؤيده من الواقع ومن التفكير السليم ، لأنّ الخليفة لم يكن عاجزاً عن عزله إن أراد ، وقد سبق للخليفة عزل أبيه موسى وهو اقوى منه وأكبر مكانة وانصع تاريخاً وأكثر اتباعا ، فعزله بسهولة ويسر ، واستخرجه من الأندلس مع رجل او رجلين من رجال الخليفة ، دون ان يستطيع موسى تحريك ساكن ، كما لم يكن سليمان ليخشى ثورته بالجند ، لأن الجند كان مختلفا عليه ، وليس بمعقول أن يكون حقد سليمان على عبدالعزيز أشد من حقده على أبيه موسى ، فما اوعز سليمان بقتل موسى ولا فكر بذلك ، ولا تقدد عن أصبح في دمشق رجلا بلا غد .

ومصداق ذلك ، أن سليمان لما بلغه : « مقتل عبدالعزيز بن موسى ، شق ذلك عليه ، فولتي إفريقية عبيدالله بن يزيد القريشي ، لا أدري لمن من قريش ( يربد محمد بن يزيد مولى قريش والي إفريقية ) ، والى افريقية كان أمر الأندلس وطئيجة وكل ما وراء إفريقية ، وأمره سليمان فيما فعله حبيب بن أبي عبيداة وزياد بن النابغة من قتل عبدالعزيز ، بأن يتشدد في ذلك ، وأن يقفلهما إليه ومن شركهما في قتله من وجوه الناس ، ثم مات سليمان فسرح عبيدالله بن يزيد والي افريقية على الأندلس الحرَّ بن عبدالله التُقفي ، وأمره بالنظر في شأن قتل عبدالعزيز (١٢) » ، مما يفهم صراحة أن الأمر د برَّ بغير علم الخليفة ، وأن الخليفة لا علاقة له بقتل عبدالعزيز .

ولم يكن من سمات خُلق سليمان بن عبد الملك الإقدام على الاغتيالات أو التحريض عليها ، فقد وصف سليمانَ المؤرَّخون بأنّه : « مفتاح الخبر ، أطلق الأسارى. وخلى ً أهل السُّجون ، وأحسن إلى الناس ، واستخلف عمر

<sup>(</sup>٦٢) أخبار مجموعة (٦٢ – ٢٣) .

ابن عبدالعزيز ١(٦٣) ، فلا يتهمه بالاغتيال ، او يصدِّق هذا الاتِّهام ، عاقل غير متحيةً .

كما أنَّ عبدالعزيز ، لو أراد الاستقلال بالأندلس عن الخلافة ، لأعدُّ لذلك عدته ، التي من أولها : إبعاد غير الموثوق بهم من صفوف جنده ، واتَّخاذ الحماية الكافية لنفسه ، وتقريب مَن يعينه على تحقيق ما يصبو إليه .

ولم يتَّخذ عبدالعزيز شيئاً من هذه التدابير ، ولو اتخذ شيئاً منها ، لما سهل على الطَّامعين والمنافسين له اغتياله بسهولة ويُسر .

أما اتِّهامه بأنه ضعيف مترف مُستَخذ لزوجه ، وأنَّه ننصَّر ، فلا سبيل إلى تصديق ذلك ، فقد أقام مع زوجه أيلوناً في دار متواضعة قريبة من موضع اجتماع المسلمين ومكان صلاتهم . ولو كان ضعيفاً مترفاً لسكن أحد قصور إشبيلية الفخمة ، ولما استقرّ في دار متواضعة ، ليكون قريباً من رجاله ومن

أما أنَّه تنصَّر ، فقد كان خيرًّا فاضلا (٦٤) ، ومن خير الولاة (٦٥) ، ولما أحضر رأس عبدالعزيز بين يدى سليمان ، حضر أبوه موسى ، فقال له سليمان : « أتعرف هذا؟» ، قال : « نعم ، أعرفه صوّاماً قواماً فعليه لعنة الله إن كان الذي قتله خيراً منه » (٦٦) .

والمعقول ، أنّ عبدالعزيز ذهب ضحيّة الطامعين بولاية الأندلس والمنافسين له على الحكم ، وبخاصة بعد أن أصبح أبوه موسى وأهل بيته من المغضوب عليهم ، فكان موقف عبدالعزيز في مدّة ولايته ضعيفا ، واصبحت

<sup>(</sup>٦٣) الطبري (٥/ ٣٠٤) .

<sup>(</sup>٦٤) نفح الطيب (١/٢٣٤) وابن الاثير (٥/٨٩) .

<sup>(</sup>٦٥) نفح الطيب (١/ ٢٨١) .

<sup>(</sup>٦٦) جذوة المقتبس (٢٧١) وبغية الملتمس (٣٨٦) .

الفرصة سانحة أمام الطامعين والمنافسين له : « اجتمعوا على أيوب بن حبيب السَّخْسِي الذي قُمَّل عبدالغزيز بمشورته » (٦٧) ، ثما يدل بوضوح على أنَّ الأَّمر تم في الأُندلس بعد أن تشاور الطامعون والمنافسون له ، فشنوا حرب الاشاعة ، وكان موقف عبدالغزيز يومئذ بعد نكبة أبيه واهنا ، فنجح اعداؤه في قتله وتولى قاتله السَّلطة بعده ، ولو إلى حين .

ويبدو أن حال عبدالعزيز مع جنده لم يكن على ما ينبغي ، لا لأنتهم كانوا ساخطين عليه ، بل لأن نفراً منهم كان شديد التطلع والطموح ، وكان هؤلاء النفر من الظاهرين في جنده وكبار رجاله .

لقد أصبح عبدالعزيز والياً على الأندلس منذ مبارحة أبيه موسى الأندلس في صفر من سنة خمس وتسعين الهجرية ( تشرين الأول – تشرين الثاني – أكتوبر – نوفمبر من سنة ٢٧٦ م) ، وجرى اغتياله في رجب من سنة سبع وتسعين الهجرية (٦٨) ( كانون الثاني – يناير سعن سنة ٢٧٦ م) ، فقضى في ولايته زهاء عامين فقط ، أنجز حالهما من أعمال جسام ، ذكرنا قسما منها ، وكان بامكانه أن ينجز اعمالا أكبر مما انجزه واكثر ، لولا أن نفسه كانت طوال أيام ولايته مروعة ينتابها الخوف على مصير أبيه موسى ابن نُصير ومصسير أسرته ، فعال إلى السكون والانتظار والترقب ، وبهذا وحده يمكن أن نعلل عدم نشاطه في العمل (٢٦) ، وقد عرفناه إلى ذلك الحين رجلاً مقداماً نشيطاً لا يكل ولا يمل من العمل ، وبتُعب من يعمل معه دون أن يتعب ، وكان من أولئك القلائل الذين لاينامون ولاينيمون .

<sup>(</sup>٦٧) فتح الاندلس (٦٣) .

<sup>(</sup>٦٨) البيان المغرب (٣٤/٢) ، وانظر جدوة المتبس (٢٧١) ، وفي بغية الملتمس (٣٧١) : انه قتل سنة تسم وتسمين الهجرية .

<sup>(</sup>٦٩) فجر الاندلس (١٢٩) ٠

ولا عبرة في ذكر شيء من حرب الاشاعة في بعض المصادر المعتمدة ، التي أشاعها اعداء عبدالعزيز عليه طمعاً بولاية الاندلس ومناصبها العليا ، فقد تردد ذكرها على ألسنة الناس وتناقلوها دون تدقيق ولا تمحيص ، فسجلها أحد المؤرخين ثقة بها أو كشفا لزيفها ، ثم تناقلها عنه غيره بالتدريج، ولا غبار على أنها من الاشاعات المغرضة التي لا تصدر في ، فما كل ما خطته المصادر صواب ، ولا يخلو مصدر من هفوات .

وقد كان موسى بن نُصير من التابعين (٧٠) ، فيكون عبدالعزيز ابنه من تابعي التابعين ، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .

#### لقائست

لئن كان طارق بن زياد ، قد برك ثغرة خطرة على فتحه ، بالرغم من عظمة ذلك الفتح ، هو تغلغله بالعمق في الأندلس ، إلى مسافات لا تتناسب مع ما كان لديه من قوات، فكانت خطوط مواصلاته مهددة بالانقطاع عن قاعلته الأمامية المتقدمة في جبل طارق ، وقواعده في طنجة وسبئة قاعلته الأمامية المتقدمة في جبل طارق ، وقواعده في أصبح القوطية المتنامية . ولكن اعتماد طارق على قيادة موسى بن نصير ، قائده المنام ، سوغ له جذا التغلغل عمقاً في الأندلس ، لأنه كان يثن ثقة مطلقة بألماش موسى لن يتركه وحده في مصاولة القوط ، ولن يسمح للمقاومة القوطية أن تقطع خطوط مواصلاته او تعرض جناحيه للخطر الداهم ، وفعلا كان المتصى عند حسن ظن طارق به، فلم يضح المجال للمقاومة القوطية أن تلحق الضرر بقوات طارق ، وعمل على ملافاة الخطر من تغلغل طارق فوراً ، وفي

 <sup>(</sup>٧٠) تاريخ العلماء والرواة بالاندلس (٢/١٤) وجلوة المقتبس (٣١٧) وبغية المنتمس (لاه٤) ووفيات الاعيان (٤٠٢/٤) والبداية والنهاية (١٧١/٩) .

ولئن كان الهدف الرئيس من عبور موسى بن نُصير الى الأندلس ، هو لحماية قوّات طارق من خطر تعرض خطوط مواصلاتها للانقطاع ، ومن خطر تعرض جناحيها المتهديد المعادي ، ولحرمان المقاومة القوطية من محاولة قطع خطوط مواصلات قوات طارق وتهديد جناحيها المكشوفية .

فان عبدالعزيز في الواقع ، هو الذي نفذ عملياً خطآة الانقاذ لقوات طارق التي وضمها موسى وعبر إلى الأندلس من أجل تنفيذها ، فاستعاد فتح إشبيلية من جديد ، ورحس قوات المسلمين في لبّلة وباجة ، وبذلك حمى خطوط مواصلات طارق وموسى من القطع ، كما فتح جنوبي وجنوب شرقي الأندلس في وبذلك حمى جناح قوات طارق وموسى الأيمن ، وفتح غربي الأندلس في البرتفال ، وبذلك حمى جناح قوات طارق وموسى الأيسر ، فأصبحت بذلك قوات المسلمين في الأندلس : على الرغم من تغلغلها عمقاً نحو الشمال ، في أمان واطمئان ، لا تخشى قطع خطوط مواصلاتها ، ولا تحذر تهديد جناحيها ، ولا تحذر تهديد جناحيها ، ولم يبق المقاومة القوطية شرقا وغربا ، واصبح الفتح الأندلسي فتحاً مستداما ، ولم يبق الممقاومة القوطية أثر ولا تأثير إلا في الجبال الشمالية التي تفصل بين الأندلس من جهة وفرنسا من جهة أخرى .

لقد كان أثر عبدالعزيز بمعاونة أخيه عبدالأعلى ، في الفتح الأندلسي ، وفي ترصين ذلك الفتح ، وفي حماية القرّات الاسلامية الفاتحة ، عظيماً للغاية في واقعه وفي حاضر المسلمين في الأندلس ومستقبلهم ، دون أن يُعطي الأهمية المناسبة له من المؤرخين قديماً وحديثاً .

فهو الذي تولى الأندلس: « بعد قُمُوُّلُ أبيه عنها .... فضبط سلطانها ، وضم ّ نَشَرَّهَا . وسدّ نفورها ، وافتتح في ولايته مدائن كثيرة ، مما كان قد بقي على أبيه موسى منها ، وكان من خير الولاة ، إلاَّ أنَّ مدّته لم تطل(٧١).

<sup>(</sup>٧١) نفح الطيب (١/١٨١) وانظر البيان المفرب (٢٤/٢) .

ومعنى ذلك ، أنّ بقاءه واليّا لم يطل أمده ، لتظهر مزاياه القيادية في الفتوح وفي إحراز الانتصارات الباهرة .

وبالامكان إضافة عامل آخر ، على قصر مدّته والياء، هو أن ظروفه الراهنة ، بعد غضب الخلافة على أبيه موسى وعلى أهل بيته ، لم تكن ملائمة لاستئناف الفتوح واحراز الانتصارات ، إذ كان هو أيضاً مصيره معلماً في مهب الربح، ومن المتوقع أن يُصيبه ما أصاب أبيه وأهل بيته عاجلاً أم أجلا، فكان بحق منهكاً نفساً ، لا يدري ما تخبوه له الأيام من محن ومصائب ، ولا يستطيع وال في مثل موقفه هذا غير المضمون أن يفعل ما فعله عبدالعزيز أو يحتى ما أنجرة . ومن المعلوم أن الوالي يومثذ هو القائد العام على البلاد فهو إداري وقائد ، يعمل في القضايا الادارية ، كما يعمل في القضايا العسكرية، فهو اداري وقت السلام ، اداري وقائد وقت الحرب .

وقد ظهر لنا ، أنّ عبدالعزيز قد تهيّات له في أيامه الأولى مزيتان من مزايا القائد اللاّمع ، هما : العلم المكتسب ، والتجربة العمليّة .

وبقي علينا ، أن فتدارس معاً ، المزيّة الثالثة للقائد اللامع ، وهي : الطبع الموهوب ، لاستكمال دراسة المزايا الثلاث : الطبع الموهوب ، والعلم المكتسب ، والتجربة العملية .

إنّ مفتاح شخصية عبدالعزيز القيادية ، هو أنه إذا قرر فتح مدينة من المدن او منطقة من المناطق ، ووضع الخطة التعبوية المناسبة لتحقيق هدفه ، فانه يبذل قصارى جهده لتحقيق هدفه بالحُسنى ، فيفاوض لعقد معاهدة المسلح ، تجعل التعايش بين الغالب والمغاوب ممكنا ، وتقلّل من الخسائر الملاية ـ وبخاصة في الأرواح ، بين الجانبين المتحاريين ، وتجعل بنود السلام تخفق على رؤوس المتحاريين بدلا من أن تدق بينهم طبول الحرب . فاذا نجح في تحقيق هدفه بالسلام لا بالحرب ، فذاك ما يصبو إليه ويتمنّاه ، وإلا فلا مفرّ من القتال ، إذا لم يبق من وسيلة للضاهم إلا القتال .

والأسبقية في تحقيق الهدف ، بالنسبة لعبدالعزيز ، هو للسلام أولا ، وللقتال ثانيا ، إذا لم يُفلح في تحقيق هدفه بالسلام ، واذا لم يكن إلا الأسنة مركباً ، فما حيلة المضطر الآ ركوبها ، والكي آخر الدواء .

وهو في هذه المزية القيادية ، يشابه أبا عُبيَـدْدَة بن الجرّاح رضي الله عنه (٧٣) ، وهو على طرفي نقيض من خالد بن الوليد رضي الله عنه (٧٣) وطارق بن زياد رحمه الله ، فقد كان خالد وطارق شديدين على الأعداء ؛ إما أن يستسلم لهما العدو فوراً ، وإلا قاتلاه بعنف شديد قوراً ، حتى يستسلم لهما عنشرة دون قيد او شرط .

وقد عقد عبدالعزيز معاهدة للصلح بينه وبين تدمير ، جعلت التعابش بين المسلمين والاسبان في جنوبي وجنوبي شرقي الأندلس ممكناً ومريحاً ، ولكنه لم يستطع أن يعقد معاهدة للصلح بينه وبين ما فتحه من مدن غربي الأندلس في البرتغال ، فنشب القتال بين المسلمين والقوط، ولكن هذا القتال كما يبدو لم يكن عنيفاً لا يُمبُقي ولا يدر ، بل كان كالدواء بتناوله المريض للشفاء ، فاذا شفى او قارب حدود الشفاء ، تخلى عن الدواء . وهكذا كان القتال في غربي الأندلس ، قليل الخسائر على الجانين ، فلما تم الفتح بادر عبدالعزيز إلى مواساة المتضررين من جراء القتال .

فاذا تجاوزنا مفتاح شخصية عبد العزيز القيادية ، إلى سمات قيادته بايجاز ، نجد أنه كان يتحلى بسمة : إصدار القرار الصحيح السرّيع ، فقد كان ذكياً حاضر البديهة متعلماً ، مثابراً على حصول المعلومات عن العدو ، والأرض التي يقاتل عليها ، من شتى مصادر الحصول على المعلومات ، ومنها العيون والاستطلاع .

وكتَّابِنا : خالد بن الولَّيد الْمُخزومي .

 <sup>(</sup>٧٢) انظر سيرته المفصلة في كتابنا فتح الشام ومصر (٥٠ – ٨١) .
 (٧٣) انظر سيرته المفصلة في كتابنا : قادة فتح العراق والجزيرة (٥١ – ٢٣٧)

وكان يتحلّى بالشجاعة والاقدام ، فكان يقود رجاله من الأمام ، ولا يقودهم من الخلف ، ويكون أُسوة حسنة لرجاله بشجاعته الشخصية .

وكان ذا إرادة قويّة ثابتة ، إذا عزم على أمر نَفذة ، واذا أصدر أمراً أصر على تنفيذه ، وكان يُقدم على تحقيق أهدافه في الفتح بعزم واصرار .

وكان من أولئك القادة الذين يتحمّلون مسؤلياتهم كاملة ، ولا يتهرّبون منها ، أو يلقونها على عواتق الآخرين .

وكان ذا نفسية لا تتبدّل في حالتي النّصر والاندحار ، والبُسر والعُسر ، فما عرفناه ضَعَنْف أو أبدى ضعفاً ، حين أصبح والده موسى مغضوباً عليه من الخليفة ، بل ظلّ يزاول أعماله ، أقوى ما يكون ثباتاً ونشاطاً ، حتى أناه اليقين .

وكان يتمتّع بمزية : سبق النّظر ، فيتوقّع ما سيحدث ، ويتصور ما سيقع ، ويُعدُ لكلّ شيء عدّته حَلا لما عسى أن يجابهه من معضلات .

وكان يعرف نفسيّات رجاله وقابلياتهم ، فيكلَّف كلَّ واحد منهم ما يناسبه من واجبات تناسب نفسيته وقابليته ، ولكنّه لم يكن يعرف نيات من حوله من كبار رجاله ، فتآمروا على اغتياله دون أن يكتشف نياتهم قبل وقت مناسب من التنفيذ ، لأنّه لم يؤذ أحداً منهم ، ولم يظلم أحدا ، فما كان يتوقع أن يؤذبه أحد او يظلمه ، وكان عليه أن يحتاط لنفسه ، فالوقاية خير من العلاج

وكان يثق برجاله ويثقون به ، والتآمر على اغتياله ليس دليلاً على عدم ثقة رجاله به ، وهؤلاء الذين تآمروا عليهم يُعدُّون على الأصابع ، وهم لايمتَّلون سائز رجاله ، الذين كانوا يبادلونه ثقة ً بثقة ، ويرونه قائداً يستحق الثقة الكاملة به . وكان يحبّ رجاله ، ويبادلونه حبا بحب ، وآية حبّه لهم أنّه حرص على أرواحهم في ميادين القتال ، فلم يقاتل إلاّ بعد أن أعيته وسائله كافة في تحقيق أهدافه بدون قتال . كما أنّه لم يفرّط برجل من رجاله بأيّ شكل من الأساليب ، وأبقاهم حوله بتماس شديد معه ، حتى رحل إلى جوار الله .

وكان ذا شخصيّة قويّة نافذة مؤثرة فيمن حوله من رجاله ومن الاسبان الذين فتح بلادهم ، ولولا تلك الشخصيّة المتميّزة ، لما استطاع السيّطرة في الأندلس، بعد أن تسامع الناس ، بأنّ أباه موسى أصبح في عيداد المغضوب عليهم من الحليفة ، وأنّ مركز عبد العزيز والياً وقائداً أصبح مهدّداً بالعزل اليوم أو غدا.

وكان يتمتّع بقابلية بدنية متميّزة ، فقدكان في ريعان الشباب ، واستطاع مشاركة رجاله في ميادين القتال صيفاً وشتاء ، وتعباً وعناء ، وتنقلًا وثواء .

وكان ذا ماض ناصع مجيد ، فهو ابن فاتح الأندلس موسى بن نُصَير ، وهو قـد أضاف إلَى أنجاد أبيه مجداً جديداً في الفتح وفي ميادين الفتال .

وكان يطبِّقُ أُمبادئ الحرب كافةً بصورة فطريَّة ، فهذه المبادئ ثابتة أبداً ، ولكنّ الأساليب القتاليَّة هي التي تتغيرَ باستمرار .

فقد كان ُعبد العزيز يطبِّق مبدأ : اختيار المقصد وإدامته ، فكان يختار مقصده بالضبط ، ويفكرُّ في أقوام طريقة للوصول إليه ، ثم يضع الخطـّة المناسبة للحصول عليه .

وكانَّ قائداً تعرّضياً ، لم يتخذ الدفاع مسلكاً له في تحقيق أهدافه العسكرية ، ولكنّه كان يتعرّض إذا لم ينجح في حمل عدوّه على الصّلح :

وكان يطبِّق مبدأ المباغنة ، ما استطاع الى ذلك سبيلاً ، ولكن قبل أن يباغت عدوّه يحاول أن يحقِّق هدفه بلا قتال ،بالمفاوضات لعقد الصلح ،فاذا لم ينجح في تفادي القتال، حاول أن يباغت عدوه بالمكان أو بالزمان أو بالأسلوب. أما العدو ، فلم يستطيع أن يباغت قوّات عبد العزيز في يوم من الأيام .

وكان يطبِّق مبدأ: حشد القوّة ، لتكون جاهزة لقتال العدو ، دون تفريط في جزء منها بلا مسوِّغ ، ولم تكن قوّاته في حينه كبيرة ، لذلك لم يكن بمقدوره الاستغناء عن جزء منها .

ولم يكن يُغفل مبدأ : الاقتصاد في المجهود ، فكما كان لايفرَّط بجزء من قواته دون مسوَّغ ، كان يحول دون التفريط بجزء منها دون مسوَّغ أيضاً ، وقد كان من أولئك القادة الذين لايغرَّرون برجالهم ، ويحرصون على أرواحهم حرصاً لا مزيد عليه .

وكان يسهر على : أمن رجاله ، وقد نوّهنا بمبلغ حرصه على أرواحهم ، وذكرنا أنّه لايغرّر بهم ، وأن العدو لم يستطع مباغتة رجاله في يوم من الأيام ، مما بدلّ على أنّه كان يطبق مبدأ : الأمن ، بشكل يدعو إلى التقدير .

وكان يطبئن مبدأ : المرونة ، في خططه التعبوية ، فالمقصد من العملية واضح لديه ، والحطة مرسومة سلفاً لتحقيق المقصد ، ولكن الحطة قابلة التحوير والتطوير بالنسبة للظروف والأحوال ، فلا يصر على تطبيق خططه إذا اقتضت الظروف إدخال التعديلات عليها ، مادامت تلك التعديلات لاتؤثر في تحقيق المقصد المطلوب .

وكان لابتواني عن : التّعاون ، بين قواته ، تعاوناً وثيقاً ، وبين قوّاته وقوّات غيره من قادة المسلمين ، كما فعل مع قوّات أخيه عبد الأعلى ، وبين قوّاته وقوّات القيادة العامة التي كان أبوه موسى على رأسها ، وقد لمسنا همّته في استعادة فتح إشبيلية ولية وباجمة لتأمين خطوط مواصلات طائرق وموسى ، وهمته في فتح مدن جنوني وجنوب شرقي الأفادلس وغربيها ، لتأمين جناحي طارق وموسى الأيمن والأيسر ، فأصبحت قوّات المسلمين آمنة ً مطمئنة ، وكانت قبل فتوح عبدالعزيز في خطر عظيم .

وكان يطبئي مبدأ : إدامة المعنويات ، بثلاثة عوامل ، هي العقيدة الراسخة ، التي أحرزه عبد العزيز التي هي التحسك بالدين الحنيف ، وبالنصر المؤزّر ، الذي أحرزه عبد العزيز ومن وطارق وموسى ، وبالقيادة القادرة المتعيزة ، التي هي قيادة عبد العزيز ومن قبله قيادة طارق وموسى ، فكانت معنويات المسلمين في الأندلس عالية جداً ، الأنّ عوامل إدامة المعنويات الثلاثة كانت متيسرة " يومذاك .

وكان عبد العزيز معياً بالأمور الادارية ، فلا نعلم أن قرآته عانت من نقص في ناحية ما ، من نواحيها الأدارية ، بل كان وضعها الأداري جيداً للغاية ، ويكفى أن تتذكر ما حمله موسى معه من غنائم جسيمة من الأندلس ، حين غادرها إلى دمشق . ومهما قيل في المبالغة بجسامة تلك الغنائم ، فانتها تبقى دليلا على أن المسلمين كانوا يعيشون في الأندلس عشاً هو أقرب إلى الرفاهية والثراء منه إلى الفقر والهوز . ولايمكن أن تكون القيادة الأندلسية تمثلك كل هذا الثراء الباذخ العريض ، دون أن يظهر ذلك على القوات الاسلامية التى تقودها في مسيرة أمورها الادارية .

إنّ قوَات المسلمين في الأندلس كانت في بحبوحة من العيش ، يمكن أن يكون وضعها من الناحية الاداريّة ، أفضل من وضع سائر قوات المسلمين ، في سائر أمصار الدولة الاسلاميّة ، شرقاً وغرباً .

ويبدو أن عبد العزيز ، كان يساوي بينه وبين رجاله ، فكان يعيش بينهم ويصلي في مسجدهم ، ولو أنه اتخذ حرساً لنفسه ، وجماعة مختارة من رجاله لحمايته ، ومكاناً خاصاً به في المسجد للصلاة ، لصعب على المتآمرين عليه تنفيذ خطتهم في اغتياله ، ولكنهم استطاعوا اغتياله بسهولة ويسر ، مما يدلّ على أنّه كان يساوي نفسه برجاله ، ولا يتميز عليهم في شيء من المظاهر الحارجيّة ، التي يحاول أن يتميّز بها أصحاب السُلطة والحكم .

وكان يشاور رجاله في كلّ مايصادفه من مشاكل ومعضلات ، وبخاصة أولئك النفر من القادة والرؤساء الذين خلفهم موسى مع ابنه عبد العزيز ، قبل رحيله عن الأندلس ، وأوصاهم به خيراً ، وأوصاه بهم خيراً ، فكان عبدالعزيز ، عند حسن ظن أبيه موسى به ، في اعتماده على أولئك النفر وثقته بهم ، وركونه إليهم ، واستشارتهم في أموره العامة . ولكنتهم لم يكونوا عند حسن ظن موسى بهم ، إذ كانوا مع موسى ومع عبد العزيز يوم كانت الأيام مقبلة عليهم ، فلما أدبرت عنهم انقلب قسم منهم على عبد العزيز ، وحاربوه بالاشاعات الملفقة ، حتى اغتالوه وهو يصلي في المسجد ، فقاز بالشهادة ، ولم يفوزوا بشي .

ولم تعلل مدة بقائه قائداً عاماً بعد رحيل أبيه موسىعن إلأندلس، لكي يتيسر له الرقت الكافي لانجاز فتوح جديدة ، ولم تكن ظروفه الراهنة التي تحيط به وتؤثر فيه نفسياً ، فلا يستطيع محللًا لقابلياته القيادية ، أن يجيب علي تساؤل المتسائلين : هل كان عبد العزيز قائداً موهوبا ؟ هل كانت قيادتة تتسم بمزية : الطبع الموهوب ؟

إنّ الفرصة لم تستح له أن يثبت ذلك ، فعضى دون أن يأخذ حقّ كالهلاً في هذه الحياة ، ومع ذلك فلا أحد ينكر عليه أنّه كان قائداً متميزاً ، كان بالامكان ان يلمع أكثر مما لمع ، وينجز اكثر مما أنجز ، لو طالت مدّة قيادته، وحسنت ظروف حياته ، ولكن ً الرياح جرت بما لاتشتهي السَفْن ، والمرء مُفَدَّرً لما خُلق له .

### عبدالعزيز في التاريخ

يذكر التاريخ لعبد العزيز ، أنّه كانت الساعد الأيمن لأبيه موسى بن نُصَير فاتح شطر الأندلس ، في فتوحه الأندلسية .

ويذكر له ، أنَّه فتح مناطق واسعة جداً في جنوبي وجنوب شرقي الأندلس ، وطهّر تلك المناطق من جيوب المقاومة القوطيّة .

ويذكر له ، أنّه فتح الشّطر الأكبر من البرتغال ، غربي الأندلس ، وفتح مدنها <sub>، .</sub>وقضى على جيوب المقاومة القوطيّة في أرجائها .

ويذكر له ، أنَّه استعاد فتح إشَّتْبِيلِيَّة ولَبَلْلَة وباجَنَة من جليلا ، ودحَر المقاومة القُوْطيَّة التي استولت عَلَيْها بعد فتحها من المسلمين .

ويذكر له ، أنّه قضى على تهديد المقاومة القوطيّة لخطوط مواصلات قوّات طارق بن زياد وموسى بن نُصير في الأندلس ، وعلى جناحي تلك القوات الأيمن والأيسر ، مما أتاح لطارق وموسى التغلغل شمالاً في الفنح .

ويذكر لـه ، أنَّه اغتيل ظلماً وعلوانا ، فنال باغتياله شرف الشهادة .

ويذكر لـه ، أنّه كان مجاهداً صادقاً ، وإداريّاً حازماً ، وكان يعمل بأمانة وإخلاص للاسلام والمسلمين ، مجاهداً وإداريّاً ، دون كلل ولا ملل .

ويذكر له ، أنّه رحل وهو في ربعان الشباب ، فكأنه كان يغالب الزّمن ، ليخلف من بعده ، مالم يخلفه الشيوخ فتحاً ومآثر وأمجاداً .

رحمه الله جزاء ما قدّم للعرب والمسلمين ، من خدمات لاتُنسى ، قائداً وفاتحاً وإدارياً وشهيداً .

لقد رحل عن هذه الدنيا ، ولكن آثاره في الأندلس وفي صفحات التاريخ ، لن ترحل أبدا .

# دِيوَانُ الْخُبْزَارَدْيُ

نصور بن احمد البصري التوفى سنة ٣٣٠هـ ( القسم الاول )

حقيق

كانت البصرة في عصور تمصيرها الاولى – ونرجو أن تكون كذلك إن شاء الله بلد العلم والأدب والمعرفة، وقد ضمَّت جناحيها في كل عصر من تلك العصور على أعداد غفيرة من الشعراء المجيدين المبدعين ، ونال كثير منهم أعلى درجات الاهتمام من لدن علماء الأدب ومؤرّخي الشعر على مرَّ السين والقرون ، بل كان بعضهم مصدراً من المصادر الرئيسة في كتب البحث اللغوي والدراسات النحوية ومعجمات اللغة ؛ بفضل ما حفظت أشمارهم من ألفاظ ومفردات ؛ أصيلة الجدر ؛ صحيحة البية ؛ فضيحة الاشتقاق؛ سليمة الدلالة على معناهًا في حقيقته ومجازه .

وليس بمستكثر ذلك على البصرة ، فقد كانت داراً من دوو العلم البارزة ، ومعهداً من معاهد الثقافة الكبرى ، ومركزاً للاشعاع الفكوي على ساحـل الخليج العربي أو ساحليّه في الأصح . وتخرج على تلك الحلقات جمع كثير من أعلام الفكر والعلم والأدب ، واستطاع هؤلاء \_ بجهدهم وعبقريتهم \_ أن يجعلوا من البصرة مدينة متميزة ذات طابع بخاص ومنهج معروف ، مما لا بحال للاطالة في الحديث عنه في هذه المقدمة .

واذا كان من المتوقع بل من الطبيعي أن يطل علينا خريجو تلك الحلقات بإبداع يشر الانتباه وشموخ يخلب الأبصار ، فان شاعرنا الذي نُعنى بالتقديم لديوانه في هذه السطور قد يكون هو الأحق والأولى بالإثارة والعجب ، لأنه لم يكن من الدارسين الذين صقلهم العلم وحنكتهم المعرفة ، ولم يُرزق حظ الانتماء الى صفوف التلمذة ومجالات التلقي والرواية عن الأساتذة الأكماء والشيوخ الأجلام . وانما كان يمثل الفطرة الأصيلة والبداهة الثرة والسليقة السليمة التي لم تُحلّب بتطرية ولم تمداً اليها يد" بصقل أو تشذيب .

انه شاعر أُميِّ لا يقرأ ولا يكتب ولا يتهجى ، ولكنه لا يخطئ، ولا يلحن ، على رغم كل موجات العجمة القادمة اليه مع أمواج الخليج الخالد .

وهو انسان كادح مكافح ، ولكنه لم يجد ما يحول بينه وبين جعل محل عملِه وكلحه نادياً أدبياً عامراً ، قد يفوق كثيراً من قصور الامراء ونوادي الولاة ودواوين الكبراء .

ولذ لك كان هذا الشاعر الأُميُّ الكادح أهلاً للبحث والدراسة والاهتمام ، وكان شعره العذب الرقيق أهلا للعناية والتحقيق والنشر .

ولَـشَـدً ما يؤسف أن نجد في اثناء استعراض تاريخ هذا الرجل شيئاً من النقص بل كثيراً من الفجرات ، وسبب ذلك قلّة المعلومات عنه وابتعاد المؤرخين عن رصد تفاصيل سيرته ، لأنه لم يكن من تلك « الفئة » أو « الفئات» التي تستأثر عادةً باهتمام المؤلفين والجامعين للاخبار ؛ في تلك العهود البعيدة .

\* \* \*

انه نصر بن أحمد بن نصر بن المأمون ، ابو القاسم ، البصري ، المعروف بالخبز أرزيّ . لا والخُبرَّ أَرْدِيُّ : بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحَّدة وفتح الزاي وبعدها همزة ثم راء ثم زاي . وفتح الهرة وضمعًا وتشديد الزاي وتخفيفها الارز يختلف باختلاف اللغات في هذه الكلمة ، وفيها ست لغات : الواحدة بضم الهمزة والراء وتشديد الزاي ، والاخرى بفتح الهمزة والباقي مثل الاولى ، والثائثة أرز \_ بضم الهمزة وسكون الراء وتخفيف الزاي \_ ، والرابعة مثل السائثة لكن الراء مضمومة ، والخامسة رُدِّ \_ بضم الراء وتخفيف الزاي . ،

لم نعرف تاريخ ولادته ، ولم يذكر لنا المؤرخون عمره الحقيقي أو التحديثي حين وفاته لنستنبط منه تاريخ الولادة بالتحديد أو التقريب ، وليس لدينا من علم بنشأته ومسيرة حياته الآ أنه ولد في البصرة ونشأ فيها ، وانه لم تساعده الحال على التعلم والتأدب فعاش عمره أمياً لا يتهجني ولا يكتب ، وانه أصبح في شبابه خبازاً يصنع خبز الارز بدكان له في المربد كان مقرً عمله ومنبر إنشاده لشعره ، وأنه قد علت به الهمة بعد ذلك فعزم على سكنى بغباد وأقام بها دهراً طويلا ، وكان يحل خلال مكثه فيها بمحلة باب خراسان في الشمال الشرقي من جانب الرصافة ، وكان يقرأ بعض الادباء ديوانه عليه في هذه المحلة . وكان من جملة من قرأ ديوانه وسمع منه شعره من العلماء والادباء :

احمد بن محمد ابن الجندي ، المتوفى سنة ٣٩٦ ه .

احمد بن محمد بن العباس الأخباري ، كان حيًّا سنة ٣٧٥ ه .

احمد بن منصور النوشري ، المتوفى سنة ٣٨٨ هـ . وقد سمع من الخبز أرزي سنة ٣٢٥ هـ .

الحسين بن احمد بن خالويه ، المتوفى سنة ٣٧٠ ه .

المعافى بن زكريا الجريري ، المتوفى سنة ٣٩٠ ه .

ثم سكنت المصادر فلم ترو لنا شيئاً من اخبار شاعرنا بعد ذلك ، فبقي الأمر مجهولاً في ضمير الغيب ، فهل امتدَّ به سكنى بغداد حتى وفاته أو أنه عاد الى مسقط رأسه البصرة ؟ وهل كان يخبز خبز الأرز ببغداد ويعتاش بما يكسبه من ذلك أو أنَّ له مورداً آخر يقوم بشؤون عيشه وحاجات دنياه ؟

واختلف المؤرخون في تعيين سنة وفاته ، فروى ابن الجوزي وابن تغرى بردى أنه توفي سنة ٣٣٠ ه ، وذكر ياقوت انه توفي في سنة ٣٢٧ ه وهي السنة التي اختارها بروكلمان وذكر ما يقابلها في التاريخ الميلادي وهي سنة ٩٣٨ م .

أماً ما ذكره ابن خلكان وابن العماد من وفاته سنة ٣٦٧ ه فهو من الأوهام قطعاً ، بعد علمنا بأن النوشري قد سمع منه شعره في سنة ٣٦٥ ه ، وهذا هو الذي حدا بابن خلكان الى التعليق على تلك السنة بعد ذكرها بقوله : « فيه نظر » .

### . . .

وشعر الخبر أرزي — كما سنرى — يمثّل السهل الممتنع بأجلى نماذجه وأصدق مصاديقه . فهو رقيق الديباجة سلس الألفاظ بسيط التراكيب ، ويبدو على بعضه بوضوح أنه من وحي الساعة وفيض الخاطر ارتجالاً أو ما يشبه الارتجالولعل ذلك هو الذي حمل ابن النديم على أن يصف شاعرنا بأنه « رقيق الألفاظ ، غير بصير بصناعة الشعر » ، وقد صدق ابن النديم فيما قال ، فان صناعة الشعر — وهو شيء غير قول الشعر — عملية فنيّة صعبة المراس ؛ لا تنسجم مع الارتجال والتظرف وإرسال الأبيات على البديهة خلال الانفمار في عجن الطحين وايقاد النار وإعداد الخبز .

« وأما الخبر رُزّي : فخليع الشعر ماجنه ، راثق اللفظ باثنه ، كثيرة عاسنه ، صحيحة اصوله ومعادنه ؛ راثقة البزرة ، ماثلة الى العزة . تسليه عن الحيانة ، ويربقه الوفاء والصيانة . وله على خشونة خلّقه ؛ وصحوبة خلّقه ، اختراعات لطيفة ، وأبنداعات طريفة ، في ألفاظ كثيفة ، وفصول قلية الفضول نظيفة . حتى ان بعض كبراء الشعراء اهتدم اشياء من مبانيه ، واهتضم أطرافا من معانيه ، وهو من معاصريه فقل من فطن لمراميه » .

وحدَّث عدد من المؤرخين ان الناس كانوا يزدحمون عليه ويتظرفون باستماع شعره وملحه ، ويتعجبون من إجادته وهو في مثل تلك الحال والحرفة ، وأحداث البصرة بتنافسون في ميله اليهم وذكره لهم ، ويحفظون كلامه لقرب مأخذه وسهولته .

وكان الشاعر البصري المعروف ابو الحسين ابن لنكك محمد بن محمد بن جعفر المتوفق بن المتواهم شعر الخبر أرزي ، فكان يزوره كثيراً ويجلس اليه يحادثه ويسمع شعره ، ثم بلغ به الاعجاب بهذا الشاعر وحبه اياه حدًّ القيام بمهمة جمع شعره في ديوان خاص به ، ولابد أن ذلك قد تم في البصرة ، وإن كنّا لم نعلم متى كان على وجه التحديد ؛ أفي حياة نصر أم بعد وفاته .

وعلى الرغم من إشارة أكثر مؤرخي الخبز أرزي الى جمع ابن لنكك ديوانه ، فان ابن النديم لم يذكر ذلك وربدا لم يطرق سمعه ، بل اكتفى بالقول بأن شعره قد عُمُول على الحروف « ونُحُول الى الصولي » ؛ وان حجم الديوان « نحو ثلاثمائة ورقة » (١) .

 (۱) مصادر الترجمة - مرتبة على تسلسل الحروف -: تاريخ الادب العربي لبروكلمان - الترجمة العربية - : ٦٢/٢ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٢٩٦/١٣ - ٢٩٦ والذخيرة لابن بسام : ق ٤/مج ٢/١ والذريعة للطهراني:

أمَّا النسخة التي اعتمدتها في تحرير نصُّ الديوان ــ وهي المحفوظة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ، والمأخوذة بالتصوير عن أصلها المحفوظ في احدى مكتبات حضرموت باليمن الجنوبي – فلم أجد فيها إشارة أو ذكراً لابن لنكك ، ولعلها كانت في الأصل صنعته وجمعه ،ثم اختار منَّها أديب مجهول ما رجح لديه اختياره فكان هذا الديوان . ولَّما كانت هذه النسخة ـــ كما يرشدنا التتبع واستقراء الفهارس المعروفة ــ هي الوحيدة ( في الوقت الحاضر ) ؛ فليسَ لنا من سبيل لمعرفة الحقيقة والتثبت من واقع الأمر .

تقع المخطوطة في ٨٣ ورقة ، بمقاس ٢٠ × ٣٠ سم للصفحة الواحدة ، وكان قد حدث بعض الخلل في ترتيب اوراقها فحصل فيها شيءٌ من التقديم والتأخير ، وقد قمت بتنظيمها واعادتها الى تسلسلها الصحيح .

جاء في صدر الصفحة الاولى من الأصل ما نصه :

 ٥ كتاب ديوان الخابززي (٢) . المصري (٣) ، رحمه الله برحمته ، وأسكنه من دار كرامته ..... (٤) . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم » .

وجاء في آخر الصفحة الأخيرة منه ما لفظه :

ه تمَّ بحمد الله الملك العزيز ديوان الأديب نصر بن احمد الخابزري (كذا) ، نهار الربوع(٥) خامس شهر شعبان سنة ١١٩٠،بعناية سيدي الجليل

٢٨٩/٩ وشذرات الذهب لابن العماد : ٢٧٦/٢ والفهرست لابن النديم : ١٩٥ وكشف الظنــون لحاجي خليفة : ٧٨٧/١ واللباب لابن الاثير : ٣٤١-٢١٨ ومعجم الادباء لياقوت : ١٩/٨١٦ - ٢٢٢ والمنتظم لابن الجُورِي : ٣٢٩/٦ ــ ٣٣٠ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى : ٢٧٦/٣ ــ ٢٧٧ ووفيات الاعيان لابن خلكان : ه/١٢ ــ ١٨ ويتيمة الدهر للثعالمي : · \* \* - \* \* \* / Y

كذا في الاصل ، يعنى الخبر أرزي . (٢)

ىعنى البصرى . (٣) كلمات مطموسة ربما كانت « آمين آمين آمين » بلا مد ولا نقط . (**ξ**)

بعنى الاربعاء . (0)

الهمام العظيم صفي الاسلام احمد بن الحسين بن اسماعيل عبدالله ابن الامام ، غفر الله له ولوالديه ولكاتبه ولقارئه ..... » (٦) .

وقد ابتني هذا الديوان بناسخ جاهل بلغ في الجهل غابته ومنتهاه ، فصحّت وحُرِّف ومسخ وبدَّل ، ولم يكن يفهم من الشعر الآ أنه يُكتَب في شطرين ؛ حتى وإن كان بعض أحد الشطرين داخلاً في الشطر الآخر . وسيرى القارىء الكريم الاشارة في الهوامش الى تلك التصحيفات والتحريفات والى مارجح عندي في صواب لفظها وصحة قراءتها ، ولكنني لم أنبة على ما عمَّ الديوان من غلط الاملاء وسوء الخط لأنه من الكثرة بمكان بل أكثر من الكثير ، كما لم أنبه – أيضاً – على ما قمتُ به من نقط ما أهمل الناسخ نقطه – وهو غير قليل – الآ اذا احتمل أكثر من وجه في النقط .

والديوان – بعد ذلك او قبله – مرتبًب في الأصل على حروف الهجاء ، ولكن هذا الترتيب لم يسلم من العبث والإخلال ، وربما كان ذلك من فعل بعض الناسخين الجاهلين الذين تداولوا هذا الديوان بالنسخ على مرَّ القرون ، أو لعل يداً مخرَّبة امتدت اليه فبعثرت اوراقه وأفسدت نظامه بعمد وسوء نية ، إذ ليس من المعقول أو المقبول أن يكون ذلك من عمل جامع الديوان الأول ابن لنكك وهو الأديب الشاعر العارف الخبير .

وأُورد فيما يأتي فهرساً بقوافي الديوان كما هي عليه في نسخته الحاضرة ليتضح مقدار ما ابتئلي به الأصل من خلل وتشويش :

قافية الألف 1 / ب قافية الباء 1 / ب قافية الناء 7 / ب قافية الناء 4 / أ قافية الخاء ٨ / أ قافية الزاء 10 / أ

<sup>(</sup>٦) كلمات مطبوسة لعل أولها: « بحق محمد وآله و ..... » .

[ عودالىقافية الراء ٢٣٠ / أ قافية الفاء ٣٦ / ب قافية القاف ٤٥ / ب قافية الكاف ، وإن كان بعضه مسبوقا قافية الكاف ٤٧ / ب بالراء أو اللام أو الميم بالنوام ، مما يعد لدى المعنين ضمن قافية الراء أو اللام أو الميم ) .

ملين طلق اللام 29 / أ قافية الميم 30 / ب قافية النون 90 / ب قافية النون 90 / ب قافية اللام ألف 15 / ب قافية اللام ألف 15 / ب ( أي اللام المنصوبة )

قافية الياء ٢٧ / ب ( ويراد بذلك الهمزة المكسورة الملحقة بضمير الغائب المؤنث ، وقد كتبها الناسخ بالياء بدل الهمزة .

والصحيح انها همزة لا ياء ) .

[ من الراء أيضا ] ٦٨/ب قافية الراي ٧٢/أ قافية السين ٧٧/ب قافية الشين ٧٩/ ب قافية الصاد ٧٩/ ب قافية الضاد ٧٧/ أ قافية الفاء ٧٧/ ب قافية الراء ٧٩/ أ (٨) .

ومما تجب الاشارة اليه أن نسخة الليوان هذه لم تضم كل شعر الخبر أرزي . فقد وجدتُ في كتب الأدب ومصادره شعراً متنائراً معزواً له لم يرد في الديوان . كما وجدتُ في احدى المجموعات الخطية قصيدة له في (4%) بيتاً لم يرد منها في الديوان سوى ثمانية أبيات . وسيتضمن مستدرك الديوان كل ذلك بالتفصيل إن شاء الله . كما سيتضمن بابٌ بليه تخريج جميع ماروت كتب التراث من شعر الخبز ارزي الوارد في أصل الديوان .

 <sup>(</sup>٧) ما كان من عناوين القوافي موضوعا بين قوسين معقوفين فهو من وضعى وزياداتي ، اما ماعدا ذلك فقد ورد بالنص في اصل الديوان .

 <sup>(</sup>A) ابقیت القوافی - فی النشر - علی هــــده الحالة من التشویش وعـــدم الترتیب ، وســـیتولی فهرس القــوافی مراعاة التسلســــل والتنظیــم
 ان شـــاء الله .

وقد وضعتُ لكل واحدة من قصائد الديوان ومقطعاته رقما خاصاً بها ؛ للرجوع اليه عند التخريج أو الاستدراك أو بيان الفروق والاختلاف في الروايات ، كما وضعت لكل بيت داخل القصيدة أو المقطعة رقماً خاصاً أيضاً للغرض نفسه .

. .

وبعد :

فليس لديَّ ما أقوله في الختام الا اني قد أفرغتُ غاية جهدي وجدّي في تحقيق هذا النص الشعري القيم ، ولست معصوماً في ذلك من الخطل والزلل لأن الكمال المطلق لله وحده . وسيجد القارىء في تضاعيف الديوان الكثيرَ من الألفاظ التي لم أحسن قراءتها ولم أهند الى الصواب فيها ، لرداءة الخط وجهل الناسخ . ومن الله تعالى نستمد العون والتوفيق والتسديد ، انه خير مسدَّد وموفق ومعين .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



« صورة الصفحة الاولى من النسخة الاصل »

# بِ لِيَنْإِنَّ إِنَّا لَهُ فَا فَبِهِ وَأَفِيهِ وَأَفِيهِ وَأَفِيهِ وَأَفِيهِ وَأَفِيهِ وَأَفِيهِ

فالهاالادسالامل بصرى احد النامزر في ممم

وانتد البا

ويفرس `` وي*وكرين بهل كريل ويقل* لدبيلة مدمت اسفوالكي ألق وللتعاجز العضا يتخلف سناق الحدي م المواق فواق فويك تماق العصال جويش غرص لعلى بمرطعه الإسؤالي فاضح في خج الح<mark>دي يفرس</mark>

« صورة الصفحة الثانية من النسخة الاصل »

« صورة الصفحة الاخيرة من النسخة الاصل »

[۱/ب]

بسم الله الرحمن الرحيم

### (قافية الإلف)

قال الأديب الأجلُّ نصر بن أحمد الخُبْز أرزي (١) :

[1]

وتمثــال نور في أديم هواء ١ – نسيم عبيرٍ في غلالـــة ماءِ مصفتی بفرطکی رقسة وصفساء ٢ - حكى لؤلؤاً رطباً مُغَشّى بجوهر فجلَّله مــن نـــوره برداء ٣ - لقد رحم الرحمن وقة (٢) جسمه فمن نور نــور في ضيـــاء ضياء ٤ - يُرى مَلَكًا في الحسن في جبروته رداء جمال ، طُسرِزا ببهـــاء ه ــ تسربل سربالاً من الحسن وارتدى على أننى من اوصف الشعمراء ٦ - تحيَّرتُ فيه لستُ أحسن وصفَه قلوبُ رجال لا أكُفُّ نســـاء ٧ - فلو أنه في عهد 'يوسف قطَّعتْ فيقتلنا (٤) من غير سفك دماء ٨ – يُدير إداراتِ (٣) بسيفَى لحاظه

## ( قافية الباء )

[ Y ]

[ وقال أيضاً ] (٥) :

١-.. .. :. (٦) وتطــربُ وتتـــرك مَن يهواك يبلي ويعطبُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: الخابر رز .

<sup>(</sup>Y) في الاصل: « دقة » وهو تصحيف . (۳) بدد في الاصل دان برتال كارين ، تا الاستان بريادا الري

 <sup>(</sup>٣) ورد في الاصل بياض بمقدار كلمتين ، وقد اثبتنا ( يديرادارات ) من مجموع الكتبة الظاهرية المخطوط .

 <sup>(</sup>٤) في الآصل : « قيقتلنا » ، وربما كان الأولى : « فتقتلنا » أو « فيقتلننا» .
 (٥) سقطت من الاصل .

سعطت من الأصل . بياض في الأصل .

بياض في ١١

وقلب على جمر الغَـضى يتقلَّـــبُ ٢- له مقلة مذ غبت لم تطعم الكرى ٣- سقاني الهوى سم الفراق فداوني فأصبح في فَخَّ (٧) الهوى يتضرَّبُ ٤ - طرحت لقلبي قراطم الأنس والمني ٥- [٢ أ] تقطعت الأسباب بي في هواكم ٦- فلا تسألنّى كيف حاليَ بعدكم فما حال جسم روحُه عنه يُحجَبُ فعن روحه روحُ الحياة يُغَيِّـــبُ ٧- فمن غاب عن عينيُّه وجه حبيبه وأصبح من بعد النعيم يُعــــذَّبُ ۸ وما حال مَن داق النعيم وطيبة وكربُ النّوى (٨) من غصَّةالموتأكربُ ٩\_ سرورُ الهوى أحلى من العيش كلَّه وأُبعدتُ عما كنت منـــه أقـــرَّبُ ١٠ ــ دُ فعتُ الى التنغيص من بعد لذة فأصبحتُ في نارِ عَلَيَّ تَلَهَـــبُ ١١ـــ لقد كنت في رَوْح الجنانمنعماً أُجَلَ[ و ](٩) القلى بعد التلطفأصعتُ ١٢ ــ وأصعب شيءٍ شقوة " بعد نعمة فشوقى ىكىر (١٠) واصطباري مذبذب (١١) ١٣ ـ اذا ما دعوتُ الصبرَ لبَّاني الهوى وصبر ، فان الشوق لاشكَّ أغلبُ ١٤ ــ اذا اعتلجا في القلب: شوق مبرح وأخرج عنكم خائفأ أترقب ١٥ ــ سقى الله ليلاً كنتُ فيه أزورُكم وحولك من جيش اللذاذة موكب (١٢) ١٦–هناك سرور أنت فيه مُؤمَّـر

 <sup>(</sup>٧) في الاصل : « فج » ، والصواب ما اثبتناه بقربنة القرطم المطروح لقلبه
 وهو بكسر القاف والطاء وضمهما ـ حب العصفر أو ثمر العصفر بأكله
 الطير . وقوله : « يتضرب » أي يضطرب وبعوج وبتحرك .

<sup>(</sup>A) في الاصل: « وكرب الهوى » وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٩) سقط من الاصل .
 (١٠) كذا في الاصل بهذا الرسم وبلا نقط . ولعله ( مكين ) أو ( بكير ) من بكو الرجل وبكر أى أسرع ، وربما كان ( بليد ) من بلد بالمكان أي أقام ،

او ( تليد ) من تَلد يتلدّ وتلد يتلد اي اقام . (۱۱) مذبذب : اي مطرود او متردد .

<sup>(</sup>١٢) في الاصل: مركب.

الن كنت قد أقصيتني ونسيتني "<sup>۱۱</sup>" فأنت الى قلبي (١٤) من القرب أفرب ما الله الله عنها ولذتها كالثوب يبلى ويُسلسب ما الله ويُسلسب

[ ٣ ]

وقال أيضاً :

فهسواه يمزج بالنعيسم عسذابسا ١ صار التغزُّل في هواه عتــابا لرضـــاه لو جعـــل الوفـاء ثوابــــا ٢ ـ ما ضر من أخلصت في دين الهوى من بعدمــا عذب الوصـــال وطابا ٣\_ نقض العهود َ وحلَّ عقد َ ضمأنه ُ غدراً ، كذا من يأمن الأحبابا ٤ - وأمنتُه فأتاح لى مــن مأ منـــي جعيل التقطف للعتاب جيواب ٥- [٢.ب] فاذا أردت عتابه لجناية (١٥) حتى أمنت على الغــزال كـــلابــا ٦- خدع الوساوس لم يُرل لي حيله(١٦) للحــر لو أن الســـلو أجــابــا ٧ ـ ان السماو لرَاحمة وصبانة ٨ ـ ومن العجائب أن يُذيبَ مفاصلي أرأبتَ إحساناً بجرُّ عقابا ٩- إلف يعاقبنسي لأنى محسن كذبا فصرت بصدقها مرتاب ١٠ - جرَّبتُ أيماناً له فو [جد](١٧) تها وَصْم على ذي الشيب أن ° يتصابى ١١ ـ فَدَع التصابي للشباب فسانه زانَ الولاةَ وشــرَّف الــكُنَّابــا ١٢- وامدحُ رئيسَ بلاغــة وكتابة والمُستعدُّ لـكل خطبِ نــابــا ١٣ - يا أحمد بن علَى (١٨) الباني العلا

<sup>(</sup>١٣) في الاصل: وكسسى .

<sup>(</sup>١٤) في الاصل : الافتلى .

<sup>(</sup>١٥) في الاصل: « لجناته » ، وارجح أن يكون تصحيف « لجفائه » . (١٦) هكذا ورد صدر البيت في الاصل .

<sup>(</sup>۱۱) هندا ورد صدر (۱۷) زیادة لابد منها .

<sup>(</sup>١٨) لعله ابو الحسيين البريدي المقتول سنة ٣٣٣هـ ، وكان له شأن في البصرة ( براجع الكامل لابن الاثير ٢٦٠/٦ و و ٢٦٥ و ٢١١ ) .

والجـــاه منك بولّــــد ُ الأســـبابـــا ١٤ ــ أمـَلي اليك تطلُّعتْ أسبابُـــهُ فافتح لهن من العناية بابا ١٥ ــ واليك أبواب الرجاء تفتَّحتْ فعسى يُشْرِنَ من النجاح ســحابـــا ١٦ ـــ وأثيرٌ رياحَ وسائلِ لمؤمَّـــــل تكسوك من حُسن الثناء ثيبابـــــا ١٧ – واقصد (١٩)بأذرعكُ الذريعةانهاً لشفاعة الآ الكريم نصابا (٢١) ١٨ ــ واعلم عقيناً انه لم ينتصب (٢٠) للناس أِذ لا يملكُون (٢٣) خطابـــا ١٩ - هذا النبيُّ مُكرَّماً (٢٢) بشفاعة ٢٠ ــ ولقوله ــ صلَّى عليه إلهُهُ ــً وكفى بما قال النبيُّ صـــوابــــا ٢١ ــ نعم عليكم ذي (٢٤) الحوائج عندكم والله ُ أُوْجَبَ شكرَها ايجاب ٢٢\_ واذا أُحَبُّ اللهُ عبـــداً منكــمُ أجرى على يده النجاح مشابسا وهُدى لمَن ْ يتخسيَّر الآ دابــــا ٢٣ ــ وكفى بآداب المبارك (٢٥)قدوةً ان الصَّنائع يمتلكُــنَ رقــــابـــا ٢٤ ... [٣-أ] فافهم هديتَو أنتَ غير مفهم م كانت فضائلهم لها أنسابا ٢٥ ــ واذا الخلائق في الرقاب تفاضلتْ إذ كنتَ تُحسن تشكر الوهابا ٢٦ ــ واللهُ عن علم أتاك (٢٦) مواهباً لو قُسِّمتْ خطَطأً لَكُنُنَّ رحابـــا ٢٧ فسطت للحاجات نفساً رحةً " ماءٌ لَجُرُّدَ (٢٨) للملوك شرابـــا ٢٨ ــ وخلائقاً (٢٧) لك عذبة لو أنها

- (٢٠) في الأصل: لم ينصب .
  - (٢١) النصاب: الأصل .
- (٢٢) كذا في الاصل بالنصب .
  - (٢٣) في الأصل: لم يملكون .
- (٢٤) في الاصل : «في» ، ولعل الصواب ما اثبتناه .
  - (٢٥) يعني بالمبارك النبي ص ٠
    - (٢٦) يريد بأتاك : آتاك .
    - (٢٧) في الاصل : وخلائق .
       (٢٨) في الاصل : « لحرد »
       للملوك وقصر عليهم .
- (٢٨) في الاصل: « لحرر » ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، وهو بمعنى : لجعل

<sup>(</sup>١٩) القصد \_ هنا \_ بعمنى التوجه واتيان الشيء ، ولعل الدريعة صغة الاذرع بعمنى السريعة ، وربعا كان الاصل تصحيف ( واقصد ) بالفاء من قصد له عطاء اى قطع له وامضاه .

٢٩ ــ وقريحة نوريَّةً لو جُسِّمتُ كانت لإفراط الذكاء (٢٩) شهابا إذْ وعد غيرك (٣١) يستحيل سرابا ٣٠\_ ومواعداً لك ينبجسن ينابعاً (٣٠) تقرُّرا بهنُّ (٣٢) على الأنَّام كتابـــــا ٣١ ــ ومكارماً تابعتهــن ً كأنــــا وكفى بذلك للحسود جوابسا ٣٢\_ والله ُ يعلم حيث يجعل فضلَّـه فاسمعه لا لغواً (٣٤) ولا كنذ ابسا ٣٣ هذا مقال من فعالك يحتذى (٣٣) تبراً ويترك ما سواه ترابــــا (٣٥) ٣٤\_ يمتاز فعلُك بين أفعـال الورى زُفَّتْ اليك علا النهود (٣٦) شبابـــا ٣٥\_ خُـُدُ ها اليك ابا الحسين عروسة ً حركات أفهام الرجال نهــــابـــا ٣٦ فاذا بدت من خدرها جعلت لها أن° قد نثرت لسامعيه سخابا (٣٧) ٣٧\_ فيظن سامعُها لحُبُسُن نظامهـــا أن° قد ترشُّف للحبيب رضاب ۳۸ـــ و يظن منشدها(۳۸)لعذب كلامها ٣٩\_لازلتَ مبسوط اليدين بنعمة وبسطوة كى ترتجى وتهابا[ ٣/ ب ]

[ 1]

وقال أيضاً :

١ – أرى النفس في شغل لفقد حبيبها فما تَشَهَنَّا بالوصال (٣٩) وطيبها

(٢٩) في الاصل: لاقراط الذكا .

(٣٠) وردت هذه الكلمة في الاصل بلا نقط ، والوارد في المعجمات: ينابيع ،

ولعله تصحيف (منابعاً). (٣١) في الاصل: عزك.

(٣٢) في الاصل: يقرأ لهن ، ولعل الصواب ما أثنتنا .

(٣٢) الكلمة في الأصل غير متقوطة ، ولعل ما أنبتناه هو الصحيح ، وهي بعضي ( قتطع ) ، مشتقة من الحذية – بالكسر – وهي ما قطع من اللحم. (٣٤) في الاصل: لَا لَغُو .

(٣٥) في الاصل : سراناً وسروك ما سواه بوانا ، ولعل ما اثبتناه هو الصواب .

(٣٦) كذا في الاصل.

(٣٧) السخاب : القلادة .

(٣٨) في الاصل: منشهدها.

(٣٩) كذًا في الاصل ، وكلمة ( بالوصال ) محرفة .

[。]

وقال أيضاً :

1-يا غرببَ الحُسن هَبْ لِي منك إحساناً غـربيا ٢-أنتَ مـولايَ فكُـن لِي أَبِهـا المـولى حيبـا ٣-ان مَن كُنتَ لـه أنــ ت سـقامـاً و طبيـا ٤-فلقد نـال مــن الـد أن بـا وفــي الدنبا نصيا

[1]

وقال أيضاً :

١- لا أستطيع من الضّنى شكوى الفّننى ويكاد ما بي أنْ يسرق لمسابي
 ٢- لاصبر لي، أنى(٤)عليك تصبري والنيسة دابلُك والسندلُسل دابي
 ٣- فخلعت في خلع العذول تجملي(٤٢) ولبسنت ثوب السقم تحست ثبابي
 ٤- لا تنزجوا كأسي فسان مدامعي تكفي وتفضل عسن مزاج شسرابي

[ \ ]

وقال أيضاً [ ٤ / أ ] :

١ - اذا ما استبدل البوام قُ بُعْد البدار بالقسرب

<sup>(</sup>٠) كذا في الاصل ، ولعله «تنزى» من التسرع والتوثب ، أو انها محرفة من « سقام, سه » .

<sup>&</sup>quot; تتعاشى شر " . (١)) في الاصل : « أبي » . ولا وجود لهذا الفعل في المعجمات .

<sup>(</sup>٢)) كنّا في الآصل ، وربما كان « الخلم » الاول بمننى النزع ، و « الخلم » الثاني من قولهم : خلع عذاره : اي القاه عن نفسه فعدا بشر .

## ديسوان الخبسز أرزي

٢ - ولسم يبق سموى الأخب رو والرسل مسع الكنب
 ٣ - فقد رئست قُوى العهد من الحبن فقد غاب عسن القلب
 ١٤ - ومن غاب عسن العبن فقد غاب عسن القلب

[ \ ]

## وقال أيضاً :

١ – رأيتُ مُحبّ يداوي حبيب
 ٢ – وشبقتُ شكواه في رفعه(١٤)
 بشكوى عليل يُداوي (٤٤) طبيبا

[ • ]

## وقال أيضاً :

السنففرُ الله و [ أستغفر ع(ه)) السمجوة من ذَيبين في ذنسب
 إن انظرت عني الى غيره بشمجوة هم بها قلبي
 الله فعال الله في نظرتي وخنست من أهوى بلاعتب
 خاصلت الله مسن نظرة فيها فعاد الديسن والحب

[1.]

## وقال أيضاً [ ٤ / ب ] :

١ – قالوا ولوصع ما قالوا لفرت به من لي بتصديق ما قالوا بتكذيب
 ٢ – علي والله فيما (١٤) شيعوا كذبوا
 ٣ – أستودع الله احباباً حُسدت بهم غابوا وما زوَّدوني غير تثريب
 ٤ – بانوا ولم يقض زيد منهم وطرأ
 ولا انقضت حاجة في نفس يعقوب

(٣٤) كذا في الاصل.

(}}) في الأصل: « ينادى » وهو تصحيف . (ه}) زيادة يستدعيها السياق ، سقطت من الناسخ .

(٥) زياده يستدعيها السياق ، سقطت من الناسخ . (٦) في الاصل : « فيها » ، وهو تصحيف .

## [11]

[ وكتب اليه ابو الحسين ابن لنكك ] (٤٧) :

انيف (4)) به على كلَّ الصحابِ اليه بالمسزاح و بالدعساب من السَّمَّ للدَّنِّن (٥٠) بالنهاب يريسد بذاك طردي أو ذهابي فقلت له: اذا اتسخَتْ ثبابسي لنصر في فؤادي فضل حَبِ فعن حَبِي له وهواي أسسمو قصدناه فبخرنا (٤٩) بخروراً فقمت مبادراً وظننت نصراً فقال : متى أراك ابا حسين ؟ [ فأجابه الخبز ارزي(٥)] :

(٧٤) في الاصل : « وقال أيضًا » ، وذلك من اوهام الناسخ ، والتصحيح من المصادر الاتية ، وللشعر قصة وردت في تاريخ بغداد : ٢٩٩/١٣ والمنتظم: ٣٢٩/٦ ومعجم الادباء : ٢١٩/١٩ ووفيات الاعيان : ١٥/٥ ، قالوا :

حدث « ابو محمد عبدالله بن محمد الاكفاني البصري قال : خرجت مع عبى ابي عبدالله الاكفاني الشاعر وابي الحسين ابن لنكك وابي عبدالله المشجع وابي الحسن السباك في بطالة عبد ؛ وانا يومئل صبى اصحبهم ، فغضج وابي الحسن السباك في بطالة عبد ؛ وانا يومئل صبى اصحبه م فغضج وابي الحب أخبطت الجعاعة عنده بهنونه بالعبد ، ويتمر فون خبره ، وهو يوقد السعف تحت الطابق ، فزاد في الوقود فلخنهم ، فنهضت الجماعة عند تزايد الدخان . فقال نصر بن احمد لابي الحسين ابن لنكك: متى أواك ياابا الحسين أ فقال له ابو الحسين : اذا التسخت ثبابي متى أواك ياابا الحسين أ فقال له ابو الحسين : اذا التسخت ثبابي وكانت نيابه يومئذ جددا على انقى ما يكون من البياض للتجعل بها في العبد ، فعضس ابو الحسين ابن لنكك وقال : يااصحابي أن نصر الإيخال هذا الجلس ابو الحسين ابن لنكك وقال : يااصحابي أن نصرا لا يظهل هذا الجلس الذي مضى لنا معه من شبي يقوله فيه ، ويجب أن نبذاه قبل أن ببدأنا ، واستدعى دواة وكتب » ثم أوردوا الإبيات وجواب نصر عليها، الدي المستدى » ، والتصحيح من المصادر المذكورة في الهامش

<sup>(</sup>٩٩) في الاصل : « محرسا » .

٥٥) في الاصل : « في بحور الشعف المدحن » .

<sup>(</sup>٥١) في الاصل: « وقال أيضا » ، وقد اثبتنا ما يقتضيه السياق .

ا ـ احدتُ (٥٣) ابا الحسين صميم ودي ف الداعبني بالفاظ عداب ٢- رأيتُ جلوسة عندي كعرس فجندتُ له بتمسيكُ الثباب ٣- و بغضي المشيب (٥٣) أعد عندي كُميناً (٥٤) لونه لون الخضاب ٤- وان كان التقرز منه فخراً فكم يكثى الوصي بالا تراب

#### [ 17 ]

[ ٥ / أ ] وقال أيضاً :

ادا لم نطب (٥٥) في ذا الزمانوطيه فليس لنسا في الطبيّات نصيبُ
 على حُسن أبام الربيع وطيبها وقد تحسن الدنيا بــه وتطيبُ
 أجب داعي اللذات وهــو خطيبُ
 فيا ورد أمنعنا بطيب وبهجة فأنــت لتشبه الحبيب حبيب ٥- وروّع قلوبُ العاشقين وحبها(٥٠)

#### [ ١٣]

وقال أيضاً :

١- أتَسُوني بالطبيـب فساءَلُوه فلم يَدرِ الطبيـبُبمــا يجيــبُ ٢-سقاني شربةً لم تُغن ِ شيئــاً سوى أن زاد(٥٨) في القلب اللَّهيبُ

(٥٣) في الاصل : « وبعطى للنبياب » ، وهو من تصحيف الناسخ ووهمه . (١٥) في الاصل : « لمسته » ، ولعل الصواب ما اثبتناه ، وفي المصادر المارة

(٥١) هي الاصل - « بمسته » ، ولعل الصواب ما البثناه ، وهي المصادر الماره الذكر : سوادا . (٥٥) كذا في الاصل ، وربما كان تصحيف « نصب من » اي ناخذ ونتناول .

(٥٦) كذا في الاصل ، ولعله تصحيف : « وحيها » من التحية . (٧٧) كذا في الاصل وبضم اللام ، ولعل الصواب : «بقيت» .

(٥٧) كدا في الاصل وبضم اللام ، ولعل الصواب : «بقيت» . (٨٥) في الاصل : « سوى مازاد » ، وهو تحريف يخل بحركة القافية . ٣- فقلتُ له : ألا دعني لدائي (٩٥) وقسم واذهسب لشأنك بسا طبيب ،
 ٤- دوائي في يدي من كان دائي (٦٠) فقال : وما الدَّوا ؟ قلت : الحبيب .

#### [ 18 ]

وقال أيضاً :

١ ــ أخى لا تؤاخذني و إن كان لي ذنبُ فليس على العشاق في فعلهم عتبُّ ٢ ـ وعدتُك وعداً عاقني عنه عائق وللناس أسباب لها يُفلَبُ(٦١)القلبُ ٣ لقد فاتني كل المني حين فاتني مشاهدك الحسني ومنطقك العذب اذا ذُكر الخلآنُ عنديَ والصحبُ ٤-[ ٥/ ب] لئن كان ليخل عليك مقدماً وملتُ الى الجبت المضلل والنصب(٦٣) ٥- لخالفتُ (٦٢) توحيدي وعفتُ أثمتي ٦-ولولاالتصابي (٦٤) كانفي الحسن مذهبي فلاحاً (٦٥) ولكن ليسيفلحمن يصبو ففي ترکه لهو<sup>(۱۱)</sup> و في[تر]<sup>(۱۷)</sup>ککم ذنبُ ٧ - تحيرتُ في ترك الحبيب وترككم ٨ وقال فؤادي ليس يعذرك الإخا على جفوة إذ ليس يعذرك الحسبُّ ٩ و لما رأيتُ القلبَ سهلَ سخطكم ليرضى الهوَى أيقنتُ ان الهوى صعبُ فقولوا أكان الموتُ خيراً أم الكذبُ ١٠ ــ ولمّا خشيت الموتّ كذبتوعدكم ١١–ُولم تتغالب شــهوة ٌ ومروَّة فيفترقما الآ وللشهوة الغلـــــبُ

<sup>(</sup>٥٩) كذا في الاصل ، ولعله : بدائي .

٦) في الأصل: داء ،

<sup>(</sup>٦١) كذّا في الاصل ، ولعله : « يغلب » ، أو « يقلب » أي يصرف عن وجهه . (٦٢) في الاصل : « فحالفت » ، والصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>٦٣) في البيت اقواء .

<sup>(</sup>٦٤) في الاصل: « الصانى » .

<sup>(</sup>٦٥) في الاصل : « فلاح » ، وهو من أوهام الناسخ .

<sup>(</sup>٦٦) كذًا في الاصل ، وَلَعله تصحيف « زهو ً » أي ظلم ، أو «دهي» أي الامر العظيم .

<sup>(</sup>٦٧) زيادة لابد منها .

## ديسوان الخبسز ارزي

ثنى عزمتى لما انثنى الغُصُنُ الرطبُ ١٢ - ولم يَكُنني التقصير عنكم وانما كما ذاب شيطان تقض (٦٨) له شهب ١٣ لقد ذُبتُ إذ أبدى الي مضاحكاً فذاك نهابٌ في الوصال وذا نَهُبُ 14 – اذا زاد في (٦٩) التقبيل زدتُ تحشماً فبعض المني عطبٌ وبعض المني عصبُ (٧١) ١٥ ــ ويبذل لى بشراً وأُعطيه غيره (٧٠) سخيفاً ولكن°كلُّ شيءٍ له طبُّ ١٦– ومال الى سخفِ فملتُ ولم أكن ودارت رحى الكذان (٧٤) اذ ركِيّب القطبُ ١٧ - فحلت عقود (٧١) إذ تحلل محكه (٧٢) ويارُبُّ جَّد كان أوَّلَــه اللَّعَــبُ ١٨ ــ وفزتُ بشيءِ بين جّد ولعبة على َّ بُبعد الإلف إذ أمكن القر بُ ١٩ فلو انني كنت استشرتك لم تشر° ىكشف امور كان فىدَوَّها حجبُ<sup>(٥٧)</sup> ٢٠ ــ ولولا ارتقابي فيرضاك لما اعدت له العذل يوماً ليس يؤلمه الضَّرْبُ ٢١ ــ من العذل أخشى ، انمن كانموجعاً كما تستهبُّ (٧٦) الخيل من بعدما تكبو ٢٢ – [٦-أ]وقد بخلص الاخوان من بعد عثرة وأي حسمام في الأحايين لا ينبسو ٢٣\_ وأيّ جواد لم تكن منه هفوة له الكرم المأثور والخلق الرحــب ٢٤ ترابي بطف الغدر عندي (٧٧) لصاحب

<sup>(</sup>٦٨) في الاصل: « نفض » ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦٩) في الاصل: ي .

<sup>(</sup>٧٠) في الاصل : « واعطت عيره » ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٧١) في الاصل: «غضب وبعص المني غضب» ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
 والعطب: اللين . والعصب: الشد والقهر .

<sup>(</sup>٧٢) في الأصل: عقودا .

 <sup>(</sup>۱۲) عني العضل عصول.
 (۷۳) المحك : الفضب والتمادي في اللجاجة ، وتحلل : من الحل نقيض الشد .

<sup>(</sup>٧٤) في الاصل: « ورادت رحاً الكداب » ، ولعل الصواب ما اثبتناه ، والكذان: حجارة كانها المدر .

 <sup>(</sup>٧٥) هكذا ورد البيت في الاصل ، ولم نهتد الى قراءته على الوجه الصحيح .
 (٢٦) في الاصل : « كما شهب » ، ولعل الصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>٧٧) كميا العلم . (٧٧) كذا في الاصل .

فلا عجب إذ كان يعصى به الربُّ ٢٥ ـ فان قلت هل يجفى الصديق لأمرد فحيث يكون الجور و(٧٨) لا يحمد الخصب ٢٦ فلا تدنسن أخلاقك الغربالقل وما الرعى الآحيث يستعذَب العشبُ ٢٧ ــ وماالأنس الآحيث يستطلع الرضا وما الأكل من شاني هناك ولاالشربُ(٢٩) ٢٨ ــ وما شاني الاخلاص في الود والهوي ٢٩ ــ ولست أُحبُّ الفضلمن غيروجهه كما لا تُحبُّ الشمس مطلعها الغربُ سموطاً ولكن ما تخلُّلها ثقـبُ ٣٠ ــ فدونك أمثالاً من الدرِّ نظمتُ مدكرك للدارى (٨٠٠) اذا استطرف العب (٨١) ٣١ ـ ستذكر قولي عندكل طريفة

## وقال أيضاً :

لغزال في حُسنه كالغــريب ١ ــ أنا في وحشتي (٨٢) غريب بحبي س بحُسن مُـقلِّب للقلـوبُ ٢ ـ لي حبيب أضحى حبيباً الى النا برشيق في قدة كالقضيب ٣ ــ صر تُ مثل القضيب يبساً لوجدي جفٌّ فالتفُّ في قضيب رطيب ٤ ... ٦ ٦/ ب عنكأنا اذا اعتنقنا قضيبً

[17]

## وقال أيضاً :

عسى أرى طلعة الحبيب ١ -- أدير في العائدين طرفي (٨٣) فانني عارف طبيبسي ٢ - لاتسألوا عنى الأطبيا جنازة العاشق الغريب ٣ - كأنكم بي يقالهــــذي

(٧٨) في الاصل: الجود.

(٧٩) كذّا البيت في الأصل ، ولم نعرف المراد من « شاني » .

(A.) كذا في الاصل ، ولقله : « تذكرك الداري » ، والداري : العطار . (٨١) الكلمة مهملة النقط في الاصل ، ولم توصلنا كل التقليبات الى قراءة

(A۲) في الاصل : وحستى ، وما اثبتناه هو الاقرب الى رسم الاصل .

(٨٣) في الاصل: في العامد نضر في .

## ( قافية التاء )

#### [ \\ ]

#### قالد :

وفراق مَن أهـوى فراق حياتي ١ - غصص الفراق مُز حِن بالحسرات أن لايموت بكثرة الزفرات ٧ - عجب لن يقى لبُعند حييه والعاشقون لهـم فنون ممـــات ٣-أموت البريَّة عند وقت وفاتها ويكون صبًا عُـدً في الأموات ٤ - مَن لم يَــذ أق طعم الصبابة والهوى

#### [ \\ ]

#### وقال أيضاً :

١ – لنَّا عفوتُ ولم أحقد على أحمَد ٢ ــ انتي أُحَيِّي عدوي عند رؤيتيه ٣ ــ ولستُ أبغى وإن ْ بَغْيٌ تَكُنَّفني (٨٤) ٤ - والغل والحقد من يخلع لباسهما ٥ - [٧/أ]أخفى جميلاً كماأبدي، ويسترني

## [ 14 ]

## وقال أيضاً :

١ – كم تَنعَمْتُ في الهوى وشقيتُ ٢ – إن أكن ربما سخطت على الدهـ ٣ ــ نغص الله ما حاسداً نغص العيـــ ٤ ــ مايريد الحسودُ منّا (٨٦) ولكن ْ

كم وكم متُّ فيـه ثم حييتُ ـر لذنب فطال مـا قـد رضيتُ ـشُّ وقد طَال (٨٥) للحبيب المَبيتُ كلُّ شيءٍ من المقيت مقيتُ

أرحتُ نفسيَ من هـَـم ً العداوات

لأَدْ فَعَ الشَّرَّ عنى بالتحيات

كفاني البغى جبتار السماوات فقد تلبَّس أثوابَ الدِّيانياتِ

من البليسات علام الخفيات

(٨٤) في الاصل: « يكففني » ، وتكنفني: أي احاط بي . (٨٥) كذا في الاصل ، واظنه تصحيف « طاب » . (٨٦) كذا في الاصل .

[ ۲۰]

وقال أيضاً :

( قافية الشاء )

[ 11]

قال :

١ - رجوتُ الصبرَ هنك فراث صبري وقلماً كان صبري(٨٨) لا يربثُ
 ٢ - فقلتُ نمشًلاً لك: ليت شعري (متى يأتي غيائـُك مَن تُغيــُن)(٩٨)إ

## ( قافية الجيم )

[ 44 ]

قال :

١ ــ انظر الى عُنْسَج هذا الفاتن الغنيج تنظر الى بَهيج بالطرف من من على نوره فجلا أبصارنا فستى تنظره تختلج
 ٣ ــ يرمى (١٩٠٠ العيون ويستدى القلوب ويستصفي العقول ويستولي على المنهج

(٨٧) في اساس البلاغة: « حضرت الامر بخي : اذا رايت فيه رايا صوابا » . (٨٨) في الاصل : «صبرك» ، والسياق يقتضي ما اثبتناه . وراث : أي ابطأ (٨٨) في الصحاح ( تركيب غوث ) : « قال العامري :

بمثتك مائرا فلبثت حولا

متی یأتی غوائك من تفیث وفی اللسان (غوث) : « قال ابن بری : البیت لعائشة بنت سعد بن ابی وقاص » .

 (٩.) كمنذا في الاصل ، وربما كان الغمل مصحفا ، كان يكون « يوهي » أو « يرخى » مثلا . من البهاء بشكل فيه مُنْتَسَج جنداً تَـرَكُن َ قلوبِ الناس في رهج ِ رأين ً ما غيره(٩١) في منظر سمج زاد البلاء على قلب به بَـهـِـج والورد في خجل من خدَّه الضَّرج ويستبين اضطراب الماء في اللَّجج وبينهم دَرَجات صعبة الدَّرج وفي تردُّف أردافٍ له فـَـرَجـي فالشُّعر من قَطَطو الكحل من غَنَج ونار خدَّيك تغنينا عن السُّرُجِ أنظرُ اليه فكم لي فيه من حُجج مود أني (٩٦) لك فاثبت غير مُنزعج فسقِّني الوصل صرفاً غير ممتزج ومهجتي منك في موت وفي وَهَج والعبسد عبدك فاقتله بلا حرج أمير حُسن بدا الناس في خيلع و حامير حسن يُرينا من محاسنه ٢ – إذا العيون بذاك المنظر اكتحلت ٧ – فكلما كحلت (٩٢) عيني برؤيته ٨ – قد عطل الدرّ والمرجان مضحكه ١ – كُلُّ يريد بأن يحكي حكايته ١١ – فني تعطيف أعطاف له فيتني (١٣) ١٢ – أفديك من شمس وعن قمر ١٣ – أفديك من شمس وعن قمر ١٣ – أفديك من شمس وعن قمر ١٣ – أفرال العادل المحتج في علل ١ – أول العادل المحتج في علل ١ – إدر أول (١٠) إلقلب زاوالا المازعجت على علل ١ – ١٥ – ١٦ إمراً شربت حبك صرفاً لامزاج له ١ – ١ إمراً إشرب حبك صرفاً لامزاج له ١ – إدر أيشي الكتيج وتقانبي وتقانبي وتقانبي وتقانبي وتقانبي

١٨ – اذا تحرَّجتُ من عهـد يخون بــه

[ 44 ]

وقال أيضاً : ﴾

١- وروضة منك ظلَّ الغيث ينسجُها حتى إذا انتسجتُ أضحى يُلدِّجُها

<sup>(</sup>٩١) أي : رأين الذي غيره .

<sup>(</sup>٩٢) في الاصل : «لحت » ، ولعل الصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>٩٣) لم يرد في الاصل نقط على الفاء .

<sup>(</sup>١٤) السبابجة : قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة وحواس السجن ، واحدهم سبيجي ( لسان العرب سبج ) ، وقد جعل الشاعر واحدهم

<sup>(</sup>٩٥) في الأصل : لو زال . (٩٦) في الأصل : موتي .

#### (قافية الحساء) [ ۲٤ ]

قال [ ۸ / ب ] :

ا الياليل دُمْ لي لا أريد صباحا حسيي بوجه مُعانقي مصباحا ٢-حسي به بدراً وحسي ريقه خمراً وحسي خدد فقاحا ٣-حسي بمضحكه اذا غازاتُه مستغياً عن كل نجم لاحا ٤-ألبسته طوق الوشاح بساعدي وجعلت كفي القمام وشاحا ٥-هذا هو الفضل العظيم فخلنا معانقين فصا فريد براحا ٢-لو كان في حرم الإله عناقتُنا ولئامنا ماكان إر (٩٨) ذاك جناحا ٧- لو شاء ربي أن يعفَّ عبادُه ما كان يخلق في الأنام مسلاحا

[ 40

وقال أيضاً :

<sup>(</sup>٩٧) في الاصل: « قد » ، ولعل الصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>٩٨) زيادة لابد منها . (٩٩) زيادة لابد منها .

<sup>(</sup>١.٠) كذا في الاصل ، ولعله : « صابت » ، أو « صاغت » .

#### [ 41 ]

## وقال أيضاً :

١- صبّحتُه (١٠١)عند المساء فقال لي: ماذا الكلام ؟ وظسن ذلك مسزاحا ٢- فازددتُ دهماً فوق دهم أوّل وعلمتُ أني قسد أتبتُ جساحا ٣- [٩/ أ] أصناباحس فصناك راعني حتى توهّمتُ المساء صبساحا ٤- لا تعجن قان وجهك لسمو بدا في ظلمة لحسبته مصباحسا ٥- أنت الذي حيرتني (١٠١) بملاحة تركت (١٠٣) صباحَ العالمين قياحا ٢- كم قد فننتَ وما سعيت لفتة كم قد قتلتَ وما حملتَ سسلاحا

#### [ ٧٧ ].

## وقال أيضاً :

١- سربال نور على جسم من الراح نقوش خديه من ورد وتفسساح ٢- نما بدا أو ضوء مصسساح ٣- فقلت : أفني الذي أمست زبارته فيها حياتي وإفسادي وإصلاحي ٤- من ذا رأى قمراً قد لاح في ظلم ويلاً (١٠٤) على قمر في الليل لواح

#### [ ٧٨ ]

## وقال أيضاً :

<sup>(</sup>١٠١) في الاصل: صحته.

١٠١) في الاصل : « حربه » ، والسياق يقتضي ما اثبتناه .

<sup>(</sup>١٠٣) في الاصل: « بركت » ، وهو تصحيف . (١٠٠) في الاصل: « ويل » ، والصواب ما البنتاه .

٣- يا جارحــاً قلبي بخنجر لحظه صَــير وصــالك مرهماً لجراحي
 ١٤- يا مــازحاً بالهجــر هجر ك قاتلي والقنـــل لبس مــزاحه بـــزاح

#### [ 44 ]

وقال أيضاً :

١ - وسكران اللواحظ وهو صاحي لها بالراح عن طلب الرواح .
 ٢ - فَمَنْ مثل ! ويمناه وسادي معانقة ويسراه وشاحي .
 ٣ - سُتَرْت بظُلْمَتَيْ ليل وشعر وعانقت الصباح الى الصباح .
 ٤ - دعا الداعي بحي على الفلاح وحي على سرور وافتراح (١٠٥)

## ( قافية الدال ) (١٠٦) [ ٣٠ ]

وقال (۱۰۷) :

ا \_ أما تُبصر دسع العيد ن سكاباً (١٠٨) على الخدة ٢ ـ اذا ما سهد القلب فأن القسلب يستعمدي ٣ ـ وما يشكو الذي يلقا ه الآ من ورا جهد (١٠٩) ٤ ـ فيا ليسك في قلبي عسى تبصر ما عُندي

(ه.١) كذا في الاصل ، ولعل الشاعر اشتق الافتراح من الفرح ، أو لعله تصحيف « انشراح » مثلا .

(١٠٦) لم يرد في الاصل ، وتراجع الحاشية التالية .

(١.٧) في الاصل: «وقال على قافية الدال».
 (١.٨) في الاصل «سكوا» ، ولعل الصواب ما اثبتناه وهو الانسب بسياق

ما شوهه .

## ديسوان الخبرز ارزى

٥ - سـأرعـاك على القـرب ٦ ـ فكُــن لي كيفمـــا أحبَـبُ ٧ – [ ١٠/ أ ] فلومُتُّ من الوجد

وأرعاك على البُعد تَ من وصل ومن صدَ لَمَا حلتُ عن العهد كذا أُحرِمتُه (١١٠) وحمدي ٨ - طلبت الوصل لي وحدي

#### [ 17]

## وقال أيضاً :

١ - مولاي تمطلني غداً فغدا ٢ - أحييتني بالوعد يا أمـــلى ٣ - لا تنس عهدك لي فأوف به ٤ - مالي أرى كلِّ العيون اذا ه – لا تظهــرن والشمس طالعة ٦ -- خطرات قلبي في طرائقها(١١٣) ٧ ــ لم تُبق لي جَلَمَداً ولا تركتُ ٨ ــ مولاي يا هارون زُرُ دَنفاً

ومطلتنى فأمتنني كمسدا ان الكريم يفي اذا وعمدا نظرت اليك تغايرت (١١١) حسدا لا تدَّعيك (١١٢) لنفسها ولدا تذر القلوب طرائقاً قددا عينساك قط لعاشق جَلَّما إن لم تزره اليوم(١١٤) ماتغدا

#### [ 44 ]

وقال أيضاً ٢٠٦/ ٢٠]:

١ ــ مزاري قريب والوصــال بعيــدُ ۖ وإبلاء شوقى في الفؤاد جديــــدُ

<sup>(</sup>١١٠) قال في لسان العرب (تركيب حرم) : « وأحرمه لغة ليست بالعالية » . (١١١) تغايرت: اختلفت .

<sup>(</sup>١١٢) في الاصل: لا يدعيك .

<sup>(</sup>١١٣) الطرائق: الحالات .

<sup>(</sup>١١٤) في الاصل: ان ترور اليوم .

٢ – فقلت(١١٥)بذنبي في الهوى وعذابه فياربّ خلِّصنى فلستُ أعــودُ ٤ – فو الله ما بي أن أموت بغصّتي ولكن ابي أن يصطفيك حسود أ

#### [ TT ]

وقال أيضاً :

فصرتُ أطلب منك الهجرَ معتمــــدا ١ – قد كنتُ أطلب منك الوصل مقتصدا ٢ - رأيت رأيك مما (١١٦) كنت آمله على العناد وطول الهجر مفتقدا (١١٧) وازدد ٔ صدوداً وإن ْ لم تبق لي جلدا ٣- فصرتُ أهوى الجفا إذ صرتَ تعشقه لَمَا ثنيتُ (١١٨) - على قد يقد ما ٤\_ والله لو سرَّمنك النفس قطعُ يدى وَلَقْتُ (١٢٠) عينيَ حتى لأترى أحدًا ه\_أوكان(۱۱۹)يرضيكمن روحي عمى بصري تمشى عُلى الأرض ماقاربته(١٢٢)أبدا ٦- أوكان يرضيك ألا أن(١٢١) ترى قدمى فأمض حكمك غيّـاً كان أو رشدا ٧[١١/أ]وليتك الحكم في روحي وفي جسدي ٨ - اردو (١٢٣) جفاك فمالى فيك من حيل حتى الممات وفي يوم الحساب غـــدا ٩ ـ هذا اعتقادى ومجهودي ومقدرتي فلستُ أول مجهود (١٢٤) قضي (١٢٥) كمدا ١٠ ــ عليك منّى سلام لا انقضاء لــه

<sup>(</sup>١١٥)كذا في الاصل ، ولعله تصحيف « قتلت » أو « ثقلت » أو « شقيت » . (١١٦) كذا في الاصل ، وربما كان الاصل « فيما » .

<sup>(</sup>١١٧) هكذا ورد البيت في الاصل .

<sup>(</sup>١١٨) في الاصل: ١١ اسسب

<sup>(</sup>١١٩) في الاصل: « لو كان » ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٢٠) الولق: الفقء .

<sup>(</sup>١٢١) كذا في الاصل ، و « أن » زائدة .

<sup>(</sup>١٢٢) الضمير يعود على المشي .

<sup>(</sup>١٢٣) كذا في الاصل ، ولعل ألصواب فيه : أو زد . (١٢٤) كذا في الاصل ، ولعله تصحيف « معمود » .

<sup>(</sup>١٢٥) في الأصل: «طبغا» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

#### [ 44 ]

وقال أيضاً :

۲ – اليوم احيـــــا بالمنــــــى ٤ – أوّ ليس من طُرَف الهــــوى

[ 40 ]

وقال أيضاً :

۱ – مالي بصداً ك يا غزال المرب. فلقد أطلت تحييلي وتلسد دي ٢ – من منقذي من جور حكمك في الهوى من راحبي من شافعي من مسعدى ٣ – ١١ / ٢ / باييلي شبايي في الهوي وعداله متجدد مسن هجسرك المتجدد د

[ ٣٦ ]

وقال أيضاً :

١- اليوم فاشرب على ورد وتوريد ولا تبسع فيه موجلوداً بمفقود إلى الشهد وحقق (١٢١) بنت عنقود ٣- كأس إذا أبصرت في اليوم عشماً قال السرور له : قم غير مطسرود ٤- أما ترى الحسن والاحسان قد جمعا فاطرب فانك في عرس وفي عبد إ

(١٢٧) في الاصل: بروج من سماء .

<sup>(</sup>١٢٦) كذا في الاصل ، ولعله تصحيف « خفق » وهو الضرب الخفيف ، او تحريف « صوت » .

أخاف أن يشمت الحسمودُ

قال : قتیـــل الهـــوی شـــهیدُ

كأنما قلب حسديسد

فقلتُ: احمر ار العين يخبر عن وجدي قطفتَ بعينيك التورُّدَ من خـــدّي

فيامنيتي لا كان عندك ما عندي

فمن قبح هجران الى وحشة الصدُّ

فعاجلني(١٣٠) منك التبغض بالنقد

تعطُّف مولى ً بالجميل على العبد

فكيف أرجتي الوصل منك على البعد

#### F 47 1

وقال أيضاً :

١ - أكتم ماحل بي لأنّـــي ٢ - إِنْ قُلْتُ : أَشْمَتَ بِي الأعادي

٣ ــ أو قلتُ : غادرتَـنَى قتبـــلاً " ٤\_[ ١٢/ أ ] أشكو وأبكى فما يبالي

## [ ٣٨ ]

وقال أيضاً :

 الحوتُ [الى] (۱۲۸) إلفي سهادي وعبرتى ٢ فقال: محال ما ادَّعيتُ وانسا

[ 44 ]

وقال أيضاً :

١ - خلوت بمن تهوى (١٢٩) وأفردتني وحدي ٢\_ تجرعتُ منكم غصةً بعد غصة ٣\_وعدت مواعيداً فكانت نسيئة ٤\_فلو أننى عبد لما كان منكـــرأ هــ وقد كنت تجفوني على القربجاهداً

[ 2 . ]

وقال أيضاً :

١ ـ عبدك أمرضَّتَه فَعُسدُهُ

أمته إن لم تكن ترده يداك في الفرش لــم تـَجدُهُ ٢ ـ قد ذاب لــو فتَشــت عليه

> (۱۲۸) زبادة سنتدعيها الوزن والسياق. (١٢٩) في الأصل: « اهوى » ، وهو تصحيف .

(١٣٠) هذا هو نص الاصل ، ولعل « وعاجلني » هو الانسب بالسياق .

[ [ 1]

[ ۱۲ / ب] وقال أيضاً: ۱ - اشرب على وجه الحبيد ۲ - يا من حياتك بعد مرض ۳ - لاشيء أحسسن موقعاً ٤ - فاشرب كفيت صدودًه

ب سلافةً في لسون خدًّهُ تك وصلُه من بعسد صسدهً من قرب إلف بعَلْد بُعْدُهِ ورُزِقتَ منه وفناء عهدهٍ

#### [ 27 ]

وقال أيضاً :

١- يا موحش الاخوان عش مستأنساً ومصاحب(١٣١) التوفيق والتسديد ـ
 ٢- إن ينصرم حبل العيان تباعداً فالذكر متَّاصل بحبــــل وريـدي ٣- لم أدر كيف فراق جسم روحه حتى وقفتُ أُودً ع الجـــارودي

#### [ 27 ]

وقال أيضاً :

<sup>(</sup>١٣١) في الاصل: « للصاحب » ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>١٣٢) في الاصل : « مماربي ومناعدي » ، ولعل الصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>١٣٣) في الاصل: « كماعد » ، وهو تصحيف وتحريف .

٧\_واذا تآلفت القلوبُ على الهـــوى احتلن في إبطال كيد الكائد ورآك ترصد غفلة " مـــن راصـــدي ٨ قد قال قلبي إذ رآك مجانبي عذراً فلست على الحبيب بــواجـد ٩\_ صدًّ الحبيبُ وقد رأيت لصدًّه ١٠\_ جزعى اذا أبصرتُ فيك تنكُّراً جزع المريض من انكسار العائد ١١ ــ فاذا تواطينا فكل مُعَــرّر من بعـــدُ يضرب في حديد بــــارد ١٢ ــ لأُ دارين ۗ وأُحسدن ۗ ومن يَفُزُ بوصـــال مثلك يصطبـــر للحاســـد ١٣- لمكان ألف لا يخلى واحد(١٣٤) لكن ألفاً يكرّمون لواحد (١٣٥) ١٤ ـ كملتْ صفاتك، فيكحسن المشتري بین النجوم وفیك شكل(۱۳۳)عطار د واذا اختبرت رأيت شخص محامد ١٥ ـ فاذا رأيتُ رأيت شخص محاسن أو لا فلا اتصلت بكفي ساعدي ١٧ ــ لكن ُ لطيب تراســـل وتغازل وتآليف وتحسادث وتناشسيد فسد الهوى في ذا الزمان الفاسد ١٨ [١٦/ب] قد كان ذاك هوى الظراف ١٣٧) وانما

### [ 11 ]

وقال أيضاً :

١ ــ أشتهي أن أزيل بالوصل (۱۲۸) وجدي مثلما قــــد شقيتُ بالحب وحدي
 ٢ ــ ومن الغبن أن يفوز عـــدوّي بحبيبي ولم يجيدْ منــه وجــدي

<sup>(</sup>١٣٤) في الاصل: « بمكا الف لا لحلى واحد » ، ولعل الصواب ما اثبتنا . ويخلى اي يترك .

<sup>(</sup>١٣٥) في الاصل: « الواحدي » ، وهو من سهو النسخ ،

<sup>(</sup>١٣٦) في الاصل: « شك » ولعل الصواب ما اثبتناه . (١٣٧) في الاصل: « فكان كذاك هو الظراف » ، ولعل الصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>١٣٨) في الاصل : « ان اربل بالوصال » ، ولعل الصواب ما اثبتناه ، ان لم تكن تصحيف « ان افوز بالوصل وحدى » .

#### [ 40 ]

غليل فؤادي والعويل رعـودُ

فصعته روحى بالدموع وقسودُ

بلى(١٤٠) مبتلاها يستجد جديد

تُعاد فتُعدى سقمَىهـا فيعـودُ

كأن ً قلوب العاشقين حديدُ

## وقال أيضاً :

ا - سحائب بزجیها الأسی فبروقه (۱۳۱)
 ۲ - وماذاك الا نار شوق توقیدت
 ۳ - ألا الأری مثل الصبابة كلما
 ٤ - ولا كعیون العین مرضی سقیمة
 ٥ - ولامثلما نقسو(۱٤۱)قلوب واعی

#### [ 13]

## وقال أيضاً :

ياليتهم وجدوا بعضَ الذي أجـدُ ُ ١ ــ خانوا واني على العهد الذي عهدوا عن الوفاء ولم يوفوا بمــا وعـدوا ۲ ــ ما كان أسرع ما خانوا وما نكثوا اني لقيتُ الذي لم يلقه أحســدُ ٣ ــ أبالخيانة جازونى وقـد علمــوا ٤ ـــ[ ١٤/ أ ]لهفي عليهم فاني من تذكَّرهم ما تنقضي حسرتي أو ينقضي الأبدُرُ فليس لى معمه قلب ولا كبــدُ م تمكّن الوجد من قلبى ومن كبدي طر ائق الشوق في أحشائه تقد (١٤٢) ٦ - من ذا يسد طريق الحزن عن كلف جيش من الكرب لايحصي له عـَدَدُ ۷ ـــکأن ً قلبی أسیرٌ (۱٤۳) قد أحاط به على الحيــــاة فعـــزُّ الصبر والحـَـــَــــــــُـــــُـــــُ ٨ – سلَّ الغرام (١٤٤) سيوف الموت يبرقها (١٤٥)

(١٤٥) كذا في الاصل ، والمعروف ان الفعل « يبرق » لازم لا يتعدى الا بالباء.

<sup>(</sup>١٣٩) في الاصل: فيروقها .

<sup>(</sup>١٤٠) كُذّا في الآصل ، ولعله اراد بذلك « بلي » ، او « بلي » من قولهم بلاه السغير والهم .

<sup>(</sup>١٤١) في الاصل : يقسو .

<sup>(</sup>١٤٢) الطّرائق: الحالات ، ولعل (حرائق الشوق) أولى والصق بالسياق . (١٤٣) في الاصل: « ملى كان اسرا » ، ولعل الصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>١٤٤) في الاصلُ : « سَل الفؤادُ » ، ولَا مَعنى للْفُؤَاد هناً ، الا ان يريد به مافيه من الهوى والحب .

٩ - تُعْشَى (١٤٦)على القلب ذكراكم اذا خطرت بالقلب ممساعلى قلببي لكم يرد أله مقرون (١٤٦)على الحسد أخسرى بيننا حسداً ونعمة الله مقرون (١٤٧)على الحسد السائم بكم شقيت وأعدائي بكم سعدوا

[ { Y ]

وقال أيضاً :

وما لخلق ِبردُّ الفائتات يـَـــدُ ١ - بَدُوُ الإساءة حبِّ (١٤٨)كان عن زلل بسيف حتف فمن يأخذ له القود (١٤٩) ٢ ــ اذا لســـان الفتى أضحى يقاتله وأضرمتْ في نار السأس تستَّقد ٣ - خطيئة أخرجَتْني من جنان مُنيِّ لكان في الخسرس التوفيق والرَّشــد ٤-[١٤] لوكان في (١٥٠) خَرَس ممانطقت به منى فقد كان احساني له مدد ُ(١٥٢) ه - فإن تكن غفلة جاءت بسيئة (١٥١) فالموت إن قربوا والموت إن بعدوا<sup>(١٥٣)</sup> ٣ ـ اذا الأحبَّة لم يرعوا ولم يَصِلوا هم الأحبُّـة إن غابوا وإن شهدوا ٧ ــ صبراً عليهم وإن جاروا وإن ظلموا لأن شجوي على معناه يطَّـردُ ٨ ــ اني لأُنشــد بيتاً قد لهجتُ به بين الحوانح لم يشعر به أحـــدُ ٩ ـ لأخرجن ً من الدنيبا وحبُّكُمُ

(١٤٦) كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٤٧) في الأصل : مقرونا .

<sup>(</sup>١٤٨) في الاصل : حيى .

<sup>(</sup>١٤٩١) في الأصل ؛ على . (١٤٩) كذا في الأصل ؛ ولعل البيت : « فممن يؤخذ القود » ليستقيم اعرابه ؛

والقود : القصاص . (١٥٠) في الاصل : مي .

<sup>(</sup>١٥١) في الاصل : في . (١٥١) في الاصل : لسه .

<sup>(</sup>١٥٢) كذا البيت ، وفيه اقواء أو لحن .

<sup>(</sup>١٥٣) في الاصل: أن بعد .

#### [ { } ]

## وقال أيضًا :

١ - يقولون صف حرب الرعبة والحند وصلح رجال من بلال ومن سعد على تــُـلـقى حتى فنيتُ من الوجـــد ٢ -- ولي شغل في صلح قلبـى وناظري وقائع شتّى من جهاد ومن جهـد ٣ ــ ويقبح ذكرى وقعة ِ ، وبمهجتي تسلَّط فيهن الظباءُ على الأُسد ٤ – وكم قتلة لي في حروب من الهوى بأروع لي من هـــزًّ معتدل الـقـــد ُ ٥ - فوالله مُاهَـزُ الرماح بمقلتي لأَهُوَّلُ من ركض المسوَّمة الحرد ٦-[٥١-أ]و انارتكاض الشوق في حلبة الحشا وأتلفُ للأرواح من قضب الهنـــد ٧ ــ ولحظ عيون العين أمضى مضاربـاً على القرب أوحُسن الاشارة من بعد ٨ ــ وأَنْفَذُ من وقع السهام تغازلٌ ۗ وتُردي ولكن لاتؤتُّـــر في الحلد ٩ ــ سهام الهوى تُنهدى الى باطن الحشا يُشحِّطني بالسيف والسيف في الغمد ١٠ ـ عجبتُ من الطرف المكحثِّل. انـه وحرب بسوس كان دون الذي عندي ١١ –فلو انني في غمرتني حرب داحس ١٢\_وشيطان شعري ليس يُعذَر حيثلا يراد له(١٥٤)،مانفع زرع بلاحصد وما هاجسي وقفاً على الأجر والحمد ١٣-ولي هاجس طَـلْق على كل لذة ١٤\_وأبسط أُنسى في الملاح تمَّازُحـاً فإن تسطوي صار (١٥٥)مز حي الىحد ً ٥٥ ـ فمن حيث دار وادرتُ فيهم ككوكب (١٥١) بأرزن من قاض وأسخف من قرد فأستمطر اللذات بالبسرق والرعد ١٦—ولي قلبُ برق تحت رعد فكاهة ١٧-إ١٥ /ب]وأطردميِّن أحببتُ طردَ تظرُّفُ فيجسذبه لي ماتقسد م من طردي وطوراً مجوناً ، كلُّ ذلك من عندي ١٨ــمفاكهـة ً طوراً وظوراً دماثـةً

<sup>(</sup>١٥٤) كذا البيت في الاصل.

<sup>(</sup>١٥٥) كذا في الاصل ، ولعله : بسطوني .

<sup>(</sup>١٥٦) في الاصل: يكوكب.

١٩-فتُقضى دينون العاشقين نسيئة بوكس ٍ ود َيني في وفاء وفي نقد بأكرم من مولى مشتى الى عبد(١٥٧) (٢٠٧-خليليَّ هل أبصرتما أو سمعتمـــا ٢١ــأتي زائراً من غير وعد وقال لي: أصونك من تعليق قلبك بالوعــد ٢٢\_فمازال نجم الكأس بينى وبينــه يدور بأفلاك السعادة والسعــد حياء وفي أفعالنا قبحة تبدي ٢٣ ـ سكل الكأس لم تبدي لنا في خدو دنا حياءً على تلك الوقاحة يستعـدي ٢٤ ــ تواقح تجميشي(١٥٨)فأظهر خدُّهُ ۗ ٢٥ـــولكنُّ. اذا راحٌ وروح تغازلا تحاقد ذاك الحدُّ واحمرَّ للحقد ٢٦ ـُـ لئمتُ ثناياها فذقتُ رُضابِها كذوب نقيِّ الثلج في خالص الشُّهد ٧٧\_فقلت لهـا لمّـا ترشُّفت ريقَها فأطفى غليلا كان مضطرم الوقمد وريقك خلى الزمهرير <sup>(١٦٠)</sup> بلابرد ۲۸ ارىنقسىخلى(۱۰۹) الجحيم بلالظى ٢٩\_فقالت: تمتُّع بالحياة فانما حياة الفتى تعديله(١٦١)الضدَّ بالضدُّ وكم راحة للروح في ذلك الكــــّــ ٣٠\_فمازلتُ في كدّ هو الفوز بالمنى من المهد شرطي سرمداً والى اللحد ٣١ ــ [١٦/ أ] تمردت في المرد الملاح لأنهم على عاذلي والله يعلم مـــا قصدي ٣٢\_ أُموَّه كذباً(١٦٢) بالله ...تستَّراً وليليّن من ليل ومن فرعها الجعد ٣٣– ببلرَيْن من بدر السماء ووجهها وتخليد ذكراه جَني جنة الخلد(١٦٣) ٣٤ فبتنا بليل كان من طيب عيشه

(١٥٧) في الاصل : « العبد » ، والسياق يقتضي التنكير ، ويأتي في التخريج تأمد ذلك .

(١٥٨) تواَّتع : من القحة ، ولم نجد هذا الفعل في المعجمات ، وربمــا كان ( توقح ) . والتجميش : المغازلة .

(١٥٩) في الأصل: « ارامعى خلا » ، ولعل الصواب ما اثبتناه .

- (١٦٠) في الاصل : « خلا الرمهري » .
  - (١٦١) التمديل: المساواة والموازنة .
    - (١٦٢) في الاصل: كدى .
- (١٦٣) في الاصل: جنا حنه الجلدى .

بور د جني في الحدود عن الورد(١٦٤) ٣٥\_وأفرك رمّان الصّندور وأكتفي لَما أنسَ الوحشُ الفرّدُ بالقهد (١٦٦) ٣٦ فلولم يكن في العشق سحر وأخذة "(١٦٥) تزيف(١٦٧) أناثُ الطير للذكر الفرد ٣٧\_وإن° ترنى فرداً وحيداً فانمـــا ٣٨ فكم ثلتُ نعمى أحمد الله عندها وقد تعب الشيطان فيها بلا حمد(١٦٨) ببندي، فكل الجيش يأوي الى بندي ٣٩ لقد ركز الشيطان(١٦٩)بندجيوشه أتتنى به الأخبار ركضاً على البُرْد ٤٠ فلو وُله المولود بالصين فارهــاً تزيد(١٧٠) بوهج الجمر رائحة الندُّ ٤١-[١٦/ب]يزيدمجوني عندعشقي كمثل ما بأبام ذي القرنيِّن أغنتْ عن السدِّ ٤٢ــ صلابة وجهي في الهوى لوتمثلت فألف عنـــان لا يطيـق بهــــا ردّي ٤٣ اذا جمحتْ خيلُ الهوى للذاذتي £٤-ولم ينتفع بي<sup>(١٧١)</sup>غيرابليسوحده وَإِنْ مَتُّ لَم يَظْهِر عَلَى غَيْرِه فَقَـدَي بي الأمر حتى صار ابليس من جندي ٥٤ – وكنتُ فتىً من جندابليسفارتقى ٤٦ ـ فاومات قبلي كنتُ أحسن مثله (١٧٢) صنايع فسق ليس يُحسنها بعمدي

#### [ ٤٩

وقال أيضاً :

١- بي مثل مابك من شوق ومن كمد لكن أغطي الهوى بالصبر والجلا 
 ٢- أصون نفسي عن لعب الوشاة بها وإن تلاعبت الأسقام في جسدي

<sup>(</sup>١٦٤) في الاصل : على الوردى .

<sup>(</sup>١٦٥) في الاصل: سحرا وخده.

<sup>(</sup>١٦٦) في الاصل: «بالفهدى » . والقهد: من اولاد الضأن والظباء والبقر . (١٦٧) تونف: اي تدور وتمشي مدلة .

<sup>(</sup>١٦٧) تريف: اي تدور وتمشي مدلة . (١٦٨) ني الاصل: «بلاعمدي » ، ولعل الصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>۱۲۹) في الاصل: لقد ركن ركن السيطان.

<sup>(</sup>١٧٠) في الاصل: بريد.

<sup>(</sup>١٧١) في الاصل: ولم سفعني .

<sup>(</sup>١٧١) في الأصل · ولم سفعير (١٧٢) في الاصل : صله .

٣– اني تعاطيتُ صبراً تحته حرجٌ . فصرتُ في حال مجهود ومجنهـــد ٤ ـ لولا الحفاظ ولولا العهد لم ترنى ٥- لأستَعينَنَ الكتمان منتظراً ولا تُطَلُّعُ أعدائي الى خلــــدي ٦– تطلُّع الموت في روحي وفي بدني ٧ــ كانوا يخو ضون في لومي فساعدني وصلُ الحبيب فخاضوا اليوم فيحسدي ٨ــ عابوه عندي قديماً وهو يهجرني وزاحموني عليه وهو طوع يبدي اني سلوتُ وقلبي[عنه](١٧٤)لم يمحد ٩- ١٧١ /أ] أحيد عنهم (١٧٢) لإشفاقي فأوهمهم جُوزِيتُ (١٧٥) في الأمر لم أغفل عن العُدد ١٠ ـ تحمُّلي عُـٰدَّة لي في الهوى فاذا فأرصُد العيشَ والتنغيص في رصد ففي فمي علقم منمضغة الشهد (١٧٦) ١٢ ـ فيالها نعمة ذقتُ الشقاء بهـــا ١٣ ِ القرب أفتن للمُبْلَى من البعد لذاك القي الذي [ ألقي ](١٧٧) من الكمد ١٤ ــ ارى المني وأراني كيف أُحْرَمها فصرت أبكي فقيدأ غيسر مفتقد ١٥ ــ ما غاب عني بل غاب السرورُ به (أخنى عليه الذي أخنى على لبد ) (١٧٨) ١٦\_ أبكى لشجوي ولا أبكى لمنزلـه أثني (القتودَ على عيرانَهُ أُجدَ)(١٨٠) ١٧ - أثنى (١٧٩) الرجاء على الصبر الجميل وكلا

> (١٧٢) كذا في الاصل ، ولعل الصواب : عنه . (١٧٤) زيادة يستدعيها الوزن .

(١٧٥) في الأصل: « حَوْرِيت » ، وجازيته : يكون في الشر ، وربما كان « حوربت » أو « حوزبت » .

(١٧٦) لا وجه لحركة الهاء . وفي الاصل : ففي فم الخ .

(۱۷۷) زيادة يستدعيها السياق . (۱۷۸) الشطر للنابغة الفيياني ، وقد ورد في ديوانه : ۲٦ ، ونصٍه فيه : ٫٫٫

(۱۷۸) الشطر للنابقة الديباني ، وقد ورد في ديوانه ۱۲۰ ، ونصه فيه ، ، . انسحت خلاء واضحي اهلها احتملوا اختر علمها الذي اختر، على لمد

احتى عليه الشيء : رد بعضه على بعض . (١٧٩) ثني الشيء : رد بعضه على بعض .

(۱۸۰) هذا السطر للنابغة ایضا ، وهو فی دیوانه : ۲۹ ونصه فیه : فعد عما تری اذ لا ارتجاع له وازم القتود علی عیرانة احد [0.]

وقال أيضاً [ ١٧ / بب ، ] : ·

طوبای إن أنجز العيد المواعيـدا ۱ ــ للعبد أو عدني <sup>(۱۸۱)</sup>من لم يزل عبدا وحدي هلال وعيد فيهما زيدا ٢ ـ فلي مع الناسُ عيدٌ في الهلال ولي حتى أرى شاهداً فيه ومشهــــــودا ٣- إن مهلَّد الوعـــد للانجاز تمهيدا صوم الصدود بصوم الدين معقودا ٤ أفطرت ُفطر بن اني لم ارال معى (١٨٢) فيه ومنبرُنا الأوتارَ والعُسودا ٥- إن صحَّ عبد موانا كان خاطبنا هناك كلُّ صفات الحُسن موجودا ٦- وجه الحبيب مُصلَّى ناظري فأرى عسى أحسُّ لهذا الوجـــد تبريـــدا من ذلك الشخص ذاك النحر والجيدا ٨\_ هناك أجعل محرابي وقيبلتّـــه 4\_شرطى آذا ما رأيت الردف مرتدفاً ١٠ ــ شرط لو أن ملال الدين أبصره لم يستطع لشروط (١٨٣) الفقه توكيدا طاف القدود تصيد السادة الصيدا ١١ -- ورد الخدود ورمّان النهود وأعه بزورة تجعل المرحسوم محسسودا ١٢ ـ فيرحم الله عبداً للمحتِّ دعـــا وخـــد في خدِّه بالدمع أخـــدودا ١٣\_أنفاسه نفَّستْ عن نفسه كرباً عاف الصِّبا وتحامى العال والغيدا(١٨٥) ٤ [ ١٨١/ أ] حتى اذاما قناع الشيب حار بدا (١٨٤) لأنها بيضت أيامنا السودا ٥١- ثم انثني للأيادي (١٨٦) البيض يشكرها لسيِّد يعشق الإحســـان والجـــودا ١٦- نقلتُ عشقى الى شكري وممتدحى

<sup>(</sup>۱۸۱) برید: وعدنی .

<sup>(</sup>١٨٢) كذا في الاصل .

<sup>(</sup>١٨٣) في الأصل: « لم يستطيع له وطأ » ، ولعل الصواب ما اثبتناه .

<sup>(</sup>١٨٤) كذًا في الاصل ، ولعله تحريف (حلله) . (١٨٥) في الأصل: « وبحاما العال والعيدا » ، وربما كان ( العال ) تصحيف

<sup>(</sup> العذل ) . (١٨٦) في الاصل: لابادي .

عند الملوك ببسط الجاه تمهيدا ١٧ـــ من بسط جدواه أغنانى ومهد لي مَن ْ ليس إحسانُه في الناس مجحودا ١٨ - فالحمد لله إذ أرعى رعيته ١٩ ــ أمَّا القلوب فقد أَلْقَتْ بأجمعها الى الْإَمْير ابن يزداد (١٨٧) المقاليدا من لم يزل محسناً لازال محمسودا ز ۲∸ لا غرو إن°كان كلُّ الناسحامده بُقيا وأصبح سيف البغي مغمسودا ٢١ ـــ اللهُ ُ، سلَّ به سيف المهابة للــــ وكم تجرَّد فيمن كان مرَّيدا (١٨٨) ٢٢ ـ كم سربلت رحماء الناس رحمته وكم (١٩٠)برغم العدى اردى الصناديدا ٢٣ ــوكم ببذل الندىأحيا المحاميدا (١٨٩) كأنه والمد قمد ممان مولمودا ٢٤ ــ مان الرعايا(١٩١)بجهدمن عنايته فيبسط العدل تلييناً وتشديدا (١٩٢) ٢٥-[١٨/ب]يقسو ويرحم إملاجأبذاكو ذا ويبسرم الأمسر تقريبسأ وتبعيسدا ٢٦ ــ يقلُّب الرأي تصويباً وتصعيدا آویت کل ً رجاء کان مطرودا ٢٧ ــ يا من له عند كل الناس مكرمة ٢٨\_ أحييتَ من كرم الأخلاق مبِّنتَها فأنتَ تُوجِد فضلاً كان مفقودا باللطف منك وقد كانت عباديدا (١٩٣) ٢٩\_ ألَّفتَ بين قلوب الناس فائتلفتْ يترعي الرعية توفيقاً وتسمديسدا ٣٠\_أنت المبارك والميمون طلعتـــه عزّ يزيد على الأبام تجديـــــدا ٣١\_ فانعم بعيدك يا عيد الامارة في وردع الخلود بهسا يزداد توريسدا ٣٢ ـ ولاتز ل (١٩٤) تلبس الأعياد في نعم

<sup>(</sup>١٨٧) هو محمد بن يزداد ، وكان ينوب عن ابن دائق في ادارة البصرة في سنة ه٣٢٥ ( الكامل : ٢/٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>١٨٨) تجرد : أي جد . والمريد : الشديد العتو .

<sup>(</sup>١٨٩) في الاصل : « المحامدا » ، ولعل المحاميد جمع محمود ويعني به الفعل المحمود .

<sup>(</sup>١٩٠) في الاصل: وفكم .

<sup>(</sup>١٩١) مأن الرعايا : احتمل مؤونتهم وقام بكفايتهم . (١٩٢) في الأصل : « لياسا وسيديدا » ، ولعل الصواب ما البتناه

<sup>(</sup>١٩٣) عباديد: متفرقة .

<sup>(</sup>١٩٤) كذا في الاصل ، والجزم هنا غير صحيح ، ويأتي مثل ذلك في البيت

## ديسوان الخبسز أرزى

٣٣- في عيد غير (١٩٥) جديد نستفيض به بحراً لديك من الآسال مسورودا ٢٣- صامت سجاياك عن كالهيوب فما تسرال في رمضان ليس معسودا ٥٣- وسرت في الناس بالحسنى فأبهجهم فيسروا كل يوم عندهم عيسا ١٣٦- فأنت دهرك في صوم العفاف لجم ودهرهم فرح قد صار تعييدا (١٩٦) ٧٣- [١٩١] الإزلت ركن من عاداك مهدودا (١٩١) ٨٠- فزادك الله في بدر وعاقبة عزا ونصراً وتمكيناً وتأييسا

<sup>(</sup>١٩٥) في الاصل : حو . (١٩٦) في الاصل : فرج مدصاريعندا .

<sup>(</sup>١٩٧) أفي الاصل: مهدوما .

<sup>144</sup> 

# نِكَادَةُ الْاَلِفِ وَالنَّونِ فِالنَّسَبَ

## المكت كم حكم مطلوب

عضــو المجمع كلية الادابِ ــ جامعة بغــداد

النسبة في اللغة العربية من المنافة ياء مشد دة الى آخر الاسم للدلالة على اتصافه بما نسب اليه ، وبعبارة سيبويه : « اتك إذا اضفت رجلاً فجعلته من آلمه آل ذلك الرجل الحقت ياءي الاضافة ، فان أضفته الى بلد فجعلته من ألهله أخقت ياءي الاضافة ، وكذلك إن أضفت سائر الاسماء الى البلاد ، أو الى حي أو قبيلة » (۱) واختلفت النحاة في السمية وسماها الاواثل كسيبويه والمبرد الاضافة والتسبة (۲) ، وسماها معظم المتأخرين النسبة إلا أن ابن عصفور يفضل النسمية الأولى ، قال : « اختلف النحويون في تسمية هذا الباب ، فمنهم من سماه بالنسب ، ومنهم من يسميه الاضافة ، وهو الصحيح لان الاضافة أعم من النسب ؛ لان النسب في العرف أنما هو إضافة الانسان الى الرضافة أعم من النسب ؛ فلان عالم بالانساب ، والاضافة في هذا الباب عند تكون الى غير الآباء والأجداد ، فلذلك كائت تسميته " إضافة » أجود من تسميته نسبا » (۳) . ولعل النسبة أوضح دلالة لانها لاتلتبس بالاضافة التي من تسميته نسبا » (۳) . ولعل النسبة أوضح دلالة لانها لاتلتبس بالاضافة التي اكتسبت معني آخر في كتب النحاة :

۱۱) الكتاب ج ۳ ص ۳۳۰ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ج ٣ ص ٣٣٥ والمقتضب ج ٣ ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) شرح جمل الزّجاجي ج ٢ ص ٣٠٩ .

واهتم النحاة بهذا الباب وعقدوا له مباحث تناولت ماجاء قياسيا ، وأدخلوا فيه وأفردوا للمسموع جزءاً يسيرا من مباحثهم وسموه « شاذاً » ، وأدخلوا فيه مازيد فيه قبل ياء النسبة المشددة ألف ونون ، وهو أمر يدعو الى التأمل لما في هذا الحكم من تعطيل القياس وهو أحد وسائل نمو اللغة . قال ابن جني : « هذا موضع شريف واكثر الناس يضعف عن احتماله لغموضه ولطفه ، والمشعة به عامة والتسائد اليه مقو مجد ، وقد نص أبو عثمان(٤) عليه فقال : « ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ه(٥) .

لقد عد النحاة النسبة بالألف والنون قبل البساء المشسد دة أو سماعة ؛ لانها خالفت قواعدهم على الرغم من ورودها في القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وكلام الحوب البلغاء وشعرهم ، وكثر استعمالها في عهرد التقدم العلمي وازدهار الحضارة العربية ، وكان على النحاة المتأخرين أن يصوغوا لها قاعدة تكسيها أصالة الإ أنهم ظلوا على حكم الأوائل فاضاعوا بنباء تحتاج اللغة العربية اليه . إن ورود هذه النسبة في كتاب الله العزيز دليل على أصسالة عروبتها وضحتها ، ففيه جاءت ، الرباني ، ثلاث مرات و والربي، مرة واحدة ، قال تمالى : « ولكن كونوا ربانيين بما كتتم تعلمون الكتاب مرا) . وقال : « يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار ، (٧) ).

وقال : ﴿ لُولًا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيونَ وَالْأَحْبَارُ ﴾(٨) .

<sup>(</sup>٤) يريد به المازني المتوفى سبئة ١٤٨ أو ١٤٩هـ .

 <sup>(</sup>ه) الخصائص ج ۱ ص ۳۵۷ ، وينظر المنصف ج ۱ ص ۱۸۰ وفيه : « وكان الخليل وسيبويه باييان ذلك ويقولان : « مافيس على كلام العرب فهو من كلامهم ، وما لم يكن في كلام العرب فليس له معنى في كلامهم » .

<sup>(</sup>٦) آل عمران ٧٩ .

<sup>(</sup>٧) المائدة ٤٤ .

<sup>(</sup>٨) المائدة ٦٣ .

وقال : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِن نَبِيِّ قَاتَلَ مِعِهِ رَبِّيونَ كَثَيرُ ﴾(٩) . ﴿ وَالرَّبَانِيِّ : الحَبُّرُ ، وربِّ العلم ، وقيل : الذي يعبد الرب ، زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب ، أو تخصيصا بعلم الرب دون غيره ، كأن معناه : صاحب علم بالرب دون غيره من العلوم . فالرباني الموصوف

ولا يخرج المفسرون عن هذا المعنى ، فالربانيّ ﴿ منسوبِ الى الربِ بزيادة الألف والنون كما يقال : رقباني ولحياني ، وهو الشديد التمسك بدين الله وطاعته »(١١) .

لقد نص القدماء على أن « الرَّباني » نسبة الى « الرب » بزيادة الألف والنون للمبالغة في النسب أو للتخصيص بعلم الرب دون غيره ، وهي نسبة تبدو غريبة وقد جعلت أبا عبيد يقول : « أحسب الكلمة ليست بعربية ، انما هي عبرانية أو سريانية ، وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لاتعرف الربانيين » . ويقول : « وانما عرفها الفقهاء وأهل العلم ، وسمعت رجلاً عالمابالكتب يقول : الربانيون : العلماء بالحلال والحرام ، والأمر والنهي،(١٢).

ولو استقصى أبو عبيد العربية لوجد هذا البناء كثيرا ؛ لان النسبّة لاتكون بالياء المشددة وحدها كما ذهب اليه النحاة ، وانما هناك أبنية مختلفة عُدُّوها شادة أو سماعية لايقاس عليها ، وماذاك إلا لانهم التزموا بقواعدهم التي

بعلم الرب ، والربيون : الربانيون (١٠) .

<sup>(</sup>٩) آل عمران ١٤٦٠

<sup>(</sup>١٠) ينظر المفردات في غريب القرآن ص ١٨٤ ، النهاية في غريب الحديث والاثر ج٢ ص ١٨١ ، اساس البلاغة ، اللسان ، القاموس ، تاج العروس ( ربب ) ، وفيه أن الربي المنسوب إلى الرب والرباني الموصوف بعلم الرب.

<sup>(</sup>۱۱) الكثباف ج ا ص ۲۸۹ ، ۳۲۷ ، ۹۹۰ .

<sup>(</sup>١٢) المعرب ص ١٦١ ، ولسان العرب ( ربب ) ، وفي المفردات ص ١٨٤ : « وقيل : رباني لفظ في الاصل سرياني ، وأخلق بذلك ، فقلما يوجد في

وضعوها وأصبحت راسخة في كتب المتأخرين. فكلمة « الرباني » – مثلا – بناء عربي مأصيل أما « ندرة الرزن ، وأما أن العرب لم يعرفوا الربانيين بالمعنى الاصطلاحي الاسلام في أديد لله يعلى تعريبها كأكثر ألفاظ الاسلام العربية الأصل التي أربد بها معنى خاص بالشريعة «(١٣) . وقد وردت في القرآن الكريم وهو الكتاب العربي المبين ، وفي حديث الامام على بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال : « الناس ثلاثة : عالم رباني ، ومتعلم على سبيل نجاة ، وهمج رعاع أتباع كل ناعق » . ومنه حديث ابن الحنفية ، قال حين توفي ابن عباس : « مات رباني هذه الإمة » (١٤) .

وتعرض النحاة لهذا البناء فقال سيبويه : إنهم « زادوا ألفاً ونوناً في « الرباني » إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب دون غيره ، كأنَّ معناه : صاحب علم بالرب دون غيره من العلوم وهو كما يقال : « رجل شعراني ، ولحياني ، ورقباني » إذا خص " بكثرة الشعر ، وطول اللجبة ، وغلظ الرقبة . وألف الرقبة قالوا : « رقبي » وفلظ الرقبة قالوا : « رقبي » ولما الرقبة قالوا : « رقبي » وألا اللجية : « لحيي » ، والربي منسوب الى الرب »(١٥) . وذكروا أنه منسوب الى « الربان » ولفظ « فَعَلْ » من « فَعَل » يبنى نحو : عطشان وسكران ، وقلما يبنى من « فَعَل » وقد جاء « نَعْسان » . وقيل : إنه منسوب الى « الربا» الذي هو المصدر ، وهو الذي يرب العلم كالحكيم »(١٦) . وذكروا أنه في الأصل « ربّي العلم كالحكيم »(١٦) . النون لسكون الألف كما قيل في صنعاني ، ونصراني ، وواحدها « ربّان» كما النون لسكون الألف كما قيل في صنعاني ، ونصراني ، وواحدها « ربّان» كما النون لسكون الألف كما قيل في صنعاني ، ونصراني ، وواحدها « ربّان» كما يقل في صنعاني ، ونصراني ، وواحدها « ربّان» كما يقل في منت إلياء ياء إلنسة كما قالوا : لحياني ورقباني »(١٧) .

<sup>(</sup>١٣) المرب حاشية صفحة ١٦١ .

<sup>(</sup>١٤) النهاية في غريب الحديث والاثر ج٢ ص ١٨١ .

<sup>(</sup>١٥) اللسان (ربب) ، العرب ص ١٦١ ( الحاشية ) .

<sup>(</sup>١٦) المفردات في غريب القرآن ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>۱۷) الکلیات ج ۲ ص ۳۹۹ . (۱۷)

ومعنى هذا أن النسبة بالألف والنون والياء المشددة غير النسبة بالياء المشددة وحدها ، وقد عرفتها اللغة العربية في كثير من الألفاظ ، وذكرها النحاة ولم يقولوا إنها أعجمية وانما قالوا : إنها جاءت على غير قياس

ذكر سيبويه في باب الاضافة أو النسبة (١٨) أن ياءى الاضافة لحقتا الاسماء فإنَّهم مما يغيرونه عن حاله قبـــل أن تُلحق ياءى الاضافة ، ومنه ما يجيء على غير قياس ، ومنه مايعدل وهو القياس الجاري في كلامهم ، قال الخليل : « كل شيء من ذلك عدلته العرب تركته على ماعدلته عليه ، وما جاء تاماً لم تحدث العرب فيه شيئًا فهو على القياس » . ومن المعدول الذي هو على غير قياس قولهم في هذيل : «هُذُكِيٌّ» وفي طيّ : «طائيَّ» وفي زَبينة : « زَبانيّ » وفي صَنْعاء : « صنعانيّ » وفي بهراء « بَهرانيّ » وفي دَسْتُواء : « دَسْتُواني » وفي بحرين : «بَحر اني » وفي رَوْحاء : « روحانيّ » . وذكر في باب « مايصير إذا كان علما في الاضافة على غير طريقته »(١٩) أنهم يقولون في الطويل الجُمة : « الجُماني » وفي الطويل اللحية : « اللحيـــانيّ » . وفي الغليظ الرقبة : « الرّقبَانيّ » فان سمى ً برقبة أو جُمّة أو لحية قبل : رَقْبَى ، ولحيى ، ولَحويّ ، وجُمَّى ، وذلك لان ﴿ المعنى قـد تحوّل ، انما أردت حيث قلت : جُمّانيَ الطويل الجَّمة ، وحيث قلت : اللحياني الطويل اللحية ، فلما لم تَعْن ذلك أُجرى محرى نظائره التي ليس فيها ذلك المعنى ١(٢٠). فالنسبة هنا للوصف والمبالغة إذ حوَّلت الكلمة الى معنى آخر . وبعبارة سيبويه : «ان المعنى قد تحوَّل»، أى : انها غير النسبة التي أقرها النحاة وعدَّوها قياسية ، كما يقال : الكوفيُّ ، والبصريّ ، والبغداديّ ، والحريري ، والكتانيّ .

 <sup>(</sup>۱۸) الکتاب ج ۳ ص ۳۳۵ وما بعدها .
 (۱۹) الکتاب ج ۳ ص ۳۸۰ وما بعدها .

<sup>(</sup>۱۹) الکتاب ج ۳ ص ۳۸۰ (۲۰) الکتاب ج۳ ص ۳۸۰ ۰

ولم يخرج المبرد عما ذكره سيبويه إذ قال في باب « ماقع في النسب بزيادة لما فيه المعرف الزائد على معنى النسب » : « وذلك قوالك في الرجل تنسبه الى أنه طويل اللحية : لحياني ، وفي طويل الجمة : جماني ، وفي طويل الرقبة : رقباني ، وفي كثير الشعر : شعراني ، فانما زدت لما أخبرتك به عن المعنى ، فان نسبت رجلا الى رقبة أو شعر أو جمة قلت : جُمي ، وشعري ، ورَدَّقي ، لانك تريد فيه ماتريد في النسب الى زيد وعمر و «(٢١) . أي : ان إرادة معنى المبالغة لم يقصد اليها ، قال الرضي : « وقد يلحق ياء النسب أسماء بعض الجمد للدلالة على عظمها إما مبنية على فُعال كأنافي ياء النسب أسماء بعض الجمد للدلالة على عظمها إما مبنية على فُعال كأنافي للطويل الجمة . وليس البناءان بالقياس بل هما مسموعان ، وإذا سميت بهذه الاسماء ثم نسبت اليها رجعت الى القياس إذ لاتقصد المبالغة إذن فتقول : بهذه الاسماء ثم نسبت اليها رجعت الى القياس إذ لاتقصد المبالغة إذن فتقول :

إن هذا البناء ـ عند النحاة ـ شاذ أو معدول(٢٣) ، قال ابن جني : «وقد شدّت ألفاظ من النسب لايقاس عليها ٤(٢٤) .

(٢٤) اللمع من ٢١٠ ، وينظر شرح اللمع ج٢ ص ٦٣١ .

<sup>(</sup>٢١) المقتضب ج٣ ص ١٤٤ .

 <sup>(</sup>۲۲) شرح الشافية ج۲ ص ٨٤، وينظر تسهيل الفوائد ص ٢٦٥ ـ ٢٦٦.
 (٣٣) شواذ النسب أو المنسوب الى غير قياس ثلاثة أنواع : نوع بابه أن يغير

وقال ابن سيده : « وليست قواعد النسب مما نعترضه في كتابنا هذا ، غير أني أذكر منه ما شدّ » (۲۰)

وقال الحريري : 1 فهو<sup><</sup>من شواذ النسب ، والشاذ لا يعاج اليه ولا تحمل نظائره عليه ٤(٢٦) .

وقال الزمخشري : 1 ومن المعدولة عن القياس : بحرانيّ وصنعانيّ وزَّبانيّ وبَهُرانيّ ورَوَحانيّ (٧٧) .

وقال ابن يعيش : « وهو خارج عن قياس النسبة ، ولذلك لا يستعمل إلا فيما استعملته العرب ١٨٥٪ ...

وقال ابن مالك : « وما غُيِّرَ في النسب تغييراً لم يذكر ، حفظ ولم يُغَسَّ عليه ٩(٢٩) .

وقال ابن هشام : « وما خرج عما قررناه في هذا الباب فشاذ »(٣٠) .

وقال أبن عقيل : « ماجاء من المنسوب مخالفًا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب يحفظ ولا يقاس عليه «(٣١) .

وقال السيوطي: «فلا بقاس على شيء من ذلك...بل يقتصر على ماسمع ١(٣٢).

وقال الأشموني : و إن ماجاء من النسب مخالفاً لما تقدم من الضوابط شاذ يحفظ ولايقاس عليه . وبعضه أشدُّ من بعض » (٣٣) .

- (۲۵) المخصص ج ۱۳ ص ۲۶۱ . (۲۹) درة الغواس ص ۱۱۳ .
- (۲۷) المفصل ص ۲۱۱ ۲۱۲ ، وينظر الايضاح في شرح المفصل ج1 ص ٥٦٠٥.
  - (۲۸) شرح المفصل ج٦ ص ١٢٠
- (٢٩) شرح عمدة الحافظ ص ٨٩٧ . ولم يشر في تسهيل الغوائد ص ٢٦٥ الى عدم قياسيته أو شفوذه ، وإنما قال : « قد تلحق ياء النسب أسماء أبعاض الجسد مبنية على فعال أو مزيدا في آخرها ألف ونون للدلالة على عظيها » .
  - (٣.) اوضع المسالك ج٣ ص ٢٨٥ .
  - (٣١) شرح آبن عقيل ج٢ ص ٠٠٧ .
     (٣١) همع الهوامع ج٢ ص ١٧٤ .
     (٣٣) شرح الاشموني ج٢ ص ٧٤٦ .

ولا يخرج النحاة الآخرون عن هذه القاعدة في الحكم على المنسوب بالألف والنون قبل الياء المشددة ، فهو شاذ أو مسموع لايقاس عليه . وعلم هسذا الرأي معظم المساصرين إذ حكموا عليسه بالشدوذ ، وعدم القيساس (٣٤) . وأنكر الدكتور احمسد مختسار عمر أن يكون « من شواد النسب أو من نادر معلول النسب على حسد تعبير سيبويه » (٣٥) ، لتقرقة بين الأبنية وما تدل علمه ، مثل « نفساني » نسبة الى علم النفس و « نفسي » نسبة الى النفس ، و « وحاني» نسبة الى علم الروح ، و « روحي» نسبة الى الروح ، و « روحي» نسبة الى الروح ، و هي « تفسرقة دقيقة ما أحرانا أن نلتزم بها » ، و كان المعجم الوسيط إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد أورد كلمة « الطب الروحاني» وان عدها مولدة ، كما أورد كلمة « علمائي » نسبة الى العكم بمعنى العالم — وهو خلاف الديني أو الكهنوتي — دون أن يحدد مستوى الاستخدام » (٣٦) .

إن إضافة الألف والنون الى اللفظة في النسب أعطاها معنى جديدا ، وأضاف اليها دلالة لم تتحقق في النسبة بالياء المشددة وحدها ، وفي المعاجم وكتب التراجم والتاريخ والبلدان والأتساب كثير من هذه الالفاظ التي لو جمعت لكانت معجما صغيرا ينتفع به في تعريب المصطلحات العلمية والالفاظ الحضارية . وقد اتضح من الوقوف عند بعضها ان زيادة الألف والنون في النسب تدل على عدة معان أو أغراض منها :

الأول : الوصف والمبالغة فيه مثل :

 <sup>(</sup>٣٤) ينظر النحو الوافي ج} ص ٧٤٥ ، أزاهير الفصحى ص ٣٣٥ .
 (٣٥) العربية الصحيحة ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣٦) العربية الصحيحة ص ١٠٤ . ٢

البَحْرانيِّ : الشديد الحمرة ، نسبة الى البَحْر وهو قعر الرَّحِم ، ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنه ... وحتى ترى الدم البَحْر انيَّ (٣٧) قال ابن منظور : وسئل ابن عباس عن المرأة تستحاض ويستمر بها الدم فقال الم تصلي وتتوضأ لكل صلاة ، فاذا وأت الدم البحر اني قعدت عن الصلاة » . ودم بحراني : شديد الحمرة ، كأنه قد نسب الى البحر ، وهو اسم قعر الرحم ، منسوب الى قعر الرحم وعمقها . وزادوه في النسب الما أفاق ونوناً للببالغة ، يريد الدم الغليظ الواسع ، وقيل : نسب الى البحر لكثرته وسعته . ومن الأول قول العجاج : ورَّد من الجوف وبَحْر انيُّ (٨٨) أي : عبيط خالص . وفي الصحاح : ورَّد من الجوف وبَحْر انيُّ (٨٨) قبل للدم الخالص الحمرة : باحر و بحراني . ابن سيده : ودم باحر و بحراني قبل للدم الخالص الحمرة ، ناحر و بحراني . ابن سيده : ودم باحر و بحراني خالص الحمرة من دم الجوف ، وعم بعضهم به فقال : و أحمر باحري وبحراني . باحري وبحراني ، وبدري وبحراني ، ابدوف ولا غيره (٣٩) .

البَلْتُعانيّ : من بلتع . يقال : رجل بلتع ومتبلتع وبلتعي وبلتعاني أي : حاذق ظريف متكلم ، والانثى : بلتعانية (٤٠) . أو هو الذي يتظرف ويتحذلق وليس عنده شيء (٤١) .

البَلْغمانيّ : الكثير البلغم نسبة الى البلغم ــ وهو من أخلاط البدن ــ أو الموصوف بالبلغم (٤٢) .

(بلغم) •

<sup>(</sup>٣٧) النهاية في غريب الحديث والاثر ج| ص ٩٩٠.

<sup>(</sup>٣٨) ينظر ديوأن العجاج ص ٣٣٤ ، وفيه أن البحراني : الخالص .

<sup>(</sup>٣٩) اللسان (بحر) .

<sup>(. })</sup> اللسان (بلتع) . (۱ }) غوامض الصحاح ص ۱۰۸ .

<sup>(</sup>۱)) غوامض الصحاح ص ۱۰۸ . (۲)) المخصص ج۱۳ ص ۲۱۲ ، وينظر اللسسان والقاموس وتساج العروس

الجُسْماني : الفخم الجسم نسبة الى الجسم ، يقال : « رجل جسماني وجُثماني » إذا كان ضخم الجثة (٤٣) . ووردت الجُسمانية في الكتب القليمة ، قال الرازي : « وأما إذا كان الاشتراك في كيفية جسمانية غير محسوسة . . . ا(٤٤) .

الجُمانيّ : الطويل الجمة ـ وهي مجتمع شعر الرأس ، قال سيبويه :

« فمن ذلك قولهم في الطويل الجمة :جُمَّانيّ (١٣٥٤) . وهو من
نادر النسب ، فان نسب اليه لغير هذا المعنى كأن يسمى بالجمة قبل :
: جُمِّيّ . وممن نسب الى الجمة الهذيل بن ابراهيم الجماني ؛ لانه كان
طويل الجمة (٤٦) .

الجَوَّلانيّ : الكثير التراب والربح نسبة الى الجَوَّل ، يقال : « يوم جَوَّلاني وجَيَّلاني : كثير التراب والربح ، ويوم جَوَّلان وجَيَّلان كثير التراب والنبار (٤٧) .

الجَيْلانِي : الكثير التراب والربح ، وهو ه الجَوْلانِي » نفسه إلا ان الواو قلبت ياءً استخفافا ، قال ابن جني : «ومنها أنهم قد قلبوا الواو ياءً قلباً صريحا لاعن علة مؤثرة أكثر من الاستخفاف نحو قولهم : غَدْيان وعَشْيان والاربحية ورَّباح ، ولا كسرة هنساك ولا اعتقاد كسرة

<sup>(</sup>٣) اللسان والمعجم الوسيط ( جسم ) وتنظر في اللسان والقاموس مادة ( جثم ) .

<sup>(؟</sup>٤) نهاية الايجاز ص ٩٧ ، وينظر البرهان الكائسف عن أعجاز القرآن ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ج٣ ص ٣٨٠ ، وينظر القتضب ج٣ ص ١٤٤ ، المخصص ج١٣ ص ٢١ ، اللسان والقاموس وتاج العروس (جمم) .

<sup>(</sup>٦)) الانساب ج٣ ص ٣٢٦ ، اللباب جا ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٧٧) اللسان والقاموس وتاج العروس ( جول ) وفي ديوان رؤبة ص ٣١٢ : « جول التراب فهو جولاني » .

فيه قد كانت في واحده ؛ لانه ليس جمعا فيحتذى به ويقتاس به على حكم واحده ، وكذلك قول الآخر : « جَوَّلُ التراب فهو جيًالاني (٤٨) . الحرقاني : الشديد الحرق أو السواد ، والحرّقانية نسبة الى الحرق ، وفي حديث الفتح : « دخل مكة وعليه عمامة سوداء حرّ قانية » . قال ابن الاثير: هكذا يروى ، وجاء تفسيرها في الحديث : أنها السوداء ، ولا يكدي ما أصله . وقال الزمخشري : الحرقانية هي التي على لون ما أحرقته النار ، كأنها منسوبة — بزيادة الألف والنون — الى الحرّق بفتح الحاء والراء وقال : يقال : الحرّق بالنار والحرّق معا ، والحرّق من الدق الذي يعرض للثوب عند دقه محرك لاغير ومنه حديث عمر بن عبد العزيز — يعرض الله عند عند من عبد العزيز رضي الله عنه عنه — : « أراد أن يستبدل بعماله لما رأى من ابطائهم في تنفيذ أمره فقال « أما عدّي بن أرطاة فانما غَرَّني بعمامته الحرّقانية السوداء (٤٩)

الرَّبانيّ : الموصوف بعلم الربّ ، وجيء بها التعظيم والمبالغة في الوصف . وقد سبق التفصيل فيها .

الرَّقَبَانيِّ : الغليظ الرقبة ، وقيل إنه «من نادر معدول النسب » (٥٠) ، فان سمي برقبةقيل : رَقَبَيِّ : وثمن نسب اليها طاهربن محمد الرقبانيِّ الصقلي اللغوي (٥١) .

<sup>(</sup>A}) الخصائص ج٣ ص ١٦١ ، والشطر للعجاج وهو في ديوانه ص ٣١٢ : « ... جولاني » .

<sup>(</sup>٩٩) النهاية في غريب الحديث والاثر ج1 ص ٣٧٢ ، اللسنان (حرق ) . (.ه) الكتاب ج٣ ص ٣٨٠ ، المقتضب ج٣ ص ١٤١ ، المخصص ج١٣ ص ٢٦١ ، اللسنان والقاموس وتاج العروس (رقب )" .

<sup>(</sup>١٥) اناه الرواة ج٢ ص ١٤٠

الرَّوْحاني : نسبة الى الروح ، وقبل للبقعة : روحاء ، أي : طيبة ذات رائحة ، ومكان رَوْحاني : طيب (٥٦) .

السَّبلاني : الضخم السَّبلة أو الطويل السبلة ــ وهي مقدم اللحية خاصة ــ وقيل : هي اللحية كلها بأسرها (٥٣) .

الشّعُراني : الكثير الشعر نسبة الى الشعر ، وفي نوادر النجيرمي ان الأصمعي قال : ٥ يقال : رجل شعراني إذا كان طويل شعر الرأس ، ورجل أشعر إذا كان كثير شعر البـــدن ، (٥٥) . وعرف بهذه النسبة جماعة منهم : ابو محمد الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني ، وانما قبل له الشعراني ؛ لانه كان يرسل شعره (٥٦) . ومما يرد الى هذه النسبة « المشعراني » لكثير شعسر البدن ، والمشعراني (٥٧) . وذكر ياقوت الحموي : أن شعران جبل بالموصل ، سمي بذلك لكثرة شجره (٥٥) .

الشَّعْشَعَانِيِّ : الطويل الحسن الخفيف اللحم ، يقال : رجل شَعْشاع وشَعْشُعانِي مشبه بالخمر المشعثعة . ووصف العجاج المشفر بالشعشعاني لطوله ورقته فقال : « بشعشعانيِّ صَّهابيِّ هدل » (٩٠) .

<sup>(</sup>٥٢) معجم البلدان ج٣ ص ٧٦ ، القاموس وتاج العروس (روح) .

<sup>(</sup>٥٣) المخصص ج1 ص ٥١ ، اللسان والقاموس وتاج العروس ( سبل ) .

<sup>(</sup>٤ه) المقتضب جّ ٣ ص ١٤٤ ، المخصص ج١ ص ٦٢ ، اللسان والقاموس وتاج العروس ( شعر ) .

<sup>(</sup>٥٥) المزهر ج٢ ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٥٦) الانساب ج٨ ص ١٠٧ ، اللباب ج٢ ص ٢١ .

<sup>(</sup>۷۷) ينظر رد العامي الى الفصيح ص ۲۹۵ . (۵۸) معجد البلدان ۳۳ ص ۳۶۹ مربط اللبدان (شمر)

 <sup>(</sup>٥٨) معجم البلدان ج٣ ص ٣٤٩ ، وينظر اللسان (شعر ) .
 (٥٩) المخصص ج٢ ص ٧٠ ، وينظر اللسان والقاموس وتاج العروس (شمع) .

الشَّهوانيُّ : الشديد الشهوة ، رجل شهيِّ وشهوان ولهي شهوى ، قال العجاج : « فهي شهاوَى وهو شَهُوانيّ » (٦٠) .

الطُّرُ انيّ : مأخوذ من « طرأ » وهو الطارىء على القوم الفظيع المنكر(٦٦) ، قَالَ العَجَاجِ : ﴿ يَلَمْزُهَا وَذَاكَ طُرُآنَى ۗ ١٦٣) . وقال بعضهم انه اشتق من « طرأ » أي خرج ، وقيل : إن طرآن جبل فيه حمام كثير واليه ينسب الحمام الطّرآني ، والعامة تقول : « طور اني » وهوّ خطأ (٦٣) . الطُّمطمانيُّ : نسبــة الى الطمطمة وهي العجمـــة ، يقال : طمطم في كلامه ، ورجل طمعُطم وطمطمي وطُمطمانيّ . وفي صفة قريش : « ليس فيهم طمطمانية حمير ١ (٢) شبة كلام حمير لما فيه من الألفاظ المنكرة . بكلام العجم (٦٤) .

الفيلمانيّ : العظيم الفخم الجثة من الرجال والعظيم الجمة نسبة الى الفيلم ، وفي الحديث في صفة الدجال : « أقمر فيلم » وفي رواية « فيلمانياً » . قال ابن الأثير : « الفيلم : العظيم النجثة ، والأمر العظيم ، والياء زائدة . والفيلمانيّ منسوب اليه بزيادة الألف والئون للمبالغة ﴿(٦٥) .

(٦٠) ديوان العجاج ص ٣٢٩ ، وفي اللسان : فهي شهوى . وينظر القاموس وتاج العروس (شهي) ومنه قول رابعة : « ياشهواني » .

(٦١) الذكر والمؤنث لابن الانباري ج٢ ص ١٧١ .

(٦٢) ديوان العنجاج ص ٣١٦ .

(٦٣) اللسان (طرأ) ٠٠

(٦٤) النهاية في غريب الحديث والاثر ج٣ ص ١٣٩ ، وينظر اللسان والقاموس وتاج العروس (طم) . وقد يقاس على هذه اللفظة الجمجماني من الجمجمةً وهي الكلام الذي لا يبين من غير أن يقيد بعي ولا غيره ، والتجمجم مثله ، وجمجم في صدره شيئًا : اخفاه ولم يبده . ينظر معنى ( جمجم ) في اللسان وغيره من المعاجم .

(٦٥) النهاية في غريب الحديث والاثر ج٣ ص ٧٤} ، اللسان ( فلم ) وفيه : « يقال فيلماني كما يقال: دحسماني . والدحسماني والدحسماني الفليظ مع سواد ( مآدة دحسم ) .

الكِلْماني : الجيد الكلام الفصيح (٦٦) ، أو الكثير الكلام ، وفي اللسان : رجل كلماني أي جيد الكلام ، فصيح حسن الكلام منطيق . وقال ثعلب : « رجل كلماني : كثير الكلام » فعبر عنه بالكثرة ، قال : والانفي : كلمانية . قال : ولا نظير لكلماني ولا لتكلامة (٧٦) . وفي القاموس : « وكلماني كسلماني ، وتحرك ، وكلماني – بكسرتين مشددة اللام وبكسرتين مشددة الميم – ولا نظير لهما ، جيد الكلام فصيحه ، أو كلماني : كثير الكلام وهي بهاء »(٨٦) .

اللحيانيّ : الطويل اللحية ، فان سني بلحيّة قبل : لحييّ ولحويّ (٦٩) . قال ابن منظور : « وأبو الحسن علي بن خازم يلقب بذلك ، وهو من نادر معدول النسب ، فان سميت رجلاً بلحية ثم أضفت اليه فعلى القياس (٧٠) .

اللَّخْلَخَانِيِّ: من اللَّخْأَيِ : إلتف ، واللخلخانية العجمة في المنطق ، يقال : رجل لخلخاني والمرأة لخلخانية إذا كانا لا يفصحان . وفي الحديث : « فأتانا رجل فيه لخلخانية » أي : عجمة . قال البعيث : سيتركها إنْ سَلَم إلله جارها

بنو اللخلخانيات وهي رتوع

وقيل : هو منسوب الى « لخلخان » وهي قبيلة ، وقيل : موضع (٧١) .

<sup>(</sup>٦٦) الخصص ج٢ ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٦٧) اللسبان (كُلُّم ) .

<sup>(</sup>۱۸) القاموس ( الكلام ) . . (۱۹) الكتاب ج٣ ص ٣٠٠ ، القتضب ج٣ ص ١١٤ ، المخصص ج١٣ ص ٢٤٢ ،

ر القاموس وتاج العروس ( اللحنة ) ١١٤٠

<sup>(</sup>٧٠) اللسان (الحا ) ، وينظر المزهر ج٢ ص ٢٦} .

<sup>(</sup>٧١) اللسان (لخخ).

وفي شعر امرىء القيس انها اللخ ، قال : وقد عمر الروضات حول مخطط

الى اللخ مرأى من سعاد ومسمعا(٧٢)

المُخْبِرانيّ : الحسن المخبر ، أو ذو المخبر ، يقال : رجل مَنْظرانيّ ومُخبرانيّ أي : حسن المنظر والمخبر (٧٣) .

المَرْنَبَانِيَّ : الكساء المرْنَبَانِيَّ هو ما كان لونه لون الارنب (٧٤) :

المنظراني : الحسن المنظر ، أو ذو المنظر ، يقال : رجل منظراني ، مخبراني . الرحداني أخبراني . الرحداني : نسبة الم الوحدة والانفراد ، وفي الحديث « إن الله تعالى لم يرض بالوحداني الأحد غيره ، شرار أمتي الرحداني المعجب بمينه ، المارق بعمله » . يريد بالوحدني « المفارق للجباعة المنفرد بنفسه ، وهو منسوب الى الوحدة والانفراد ، بزيادة الألف والنون للمبالغة «(٧٥) .

الثاني : الحرفة أو الصنعة ، مثل :

الباقلاً في : بائع الباقلاء ، قال السمعاني : «هذه النسبة الى الباقلا وبيعه ١٧٧٠).
وقيل : انهـــا نسبــة مخطوءة ، والصحيـْت باقلائي ، قال الحريري «ويقولون في المنسوب الى الفاكهة والباقلاء والشمسم : فاكهاني وباقلاني وسيمسيماني فيحطئون فيه ؛ لان العرب لم يلحقوا الألف والنون في

(٧٧) الانساب ج٢ ص ٢٥ ، وينظر اللباب ج١ ص ٩٠ ٠

<sup>(</sup>۷۲) في ديوان امرىء القيس ص ٢٠٩ : اللج ، وينظر سجم البلدان جه ص ١٥٠ .

ص ۱۵ . (۷۳) المخصص ج٤ ص ٨٠ - ج١٦ ص ٣٤٢ ، اللسان (خبر) و ( نظر :) .

<sup>(</sup>٧٥) النهابة في غريب الحديث والإثرجه ص ١٦٠ ) اللسان (وحد) . (٧٦) القاموس (الواحد) ، تاج العروس (وحد) .

النسب إلا باسماء محصورة زيدتا فيها للمبالغة » . ثم قال : « فأما المنسوب الى الباقلى فين قصره قال في النسب اليسه : باقلي ؟ لان المقصور إذا تجاوز الرباعي حذفت ألفه في النسب كما يقال في النسب الى حبارى : « حباري " » ولى قبعثرى " » . ومن مد الباقلاء أجاز في النسب اليه : باقلاري وعليا ويناسب الى حرباء وعلياء خرباوي وحربائي " ، وعلياوي وعليائي " ، (//) وقال ابن خلكان : «الباقلاي سفتح الياء الموحدة وبعد الألف قاف مكسورة ثم لام ألف وبعدها نون سده النسبة الى الباقلي وبيعه «(//) ، وذكر إنكار الحريري لهذه النسبة الى الباقلي وبيعه «(//) ) ، وذكر إنكار الحريري لهذه النسبة الأولى » .

البُورَائي : نسبة الى عمل البواري التي تبسط في الدور وبجلس عليها ، ويقال له : البورائي والبواري . ومن نسب اليها أبو علي الحسن بن ربيع البوراني البجلي من أهل الكوفة (٨٠) . وفي القاموس : « والى بيعه ينسب الحسن بن الربيع البَوَّارِيّ شيخ البخاريّ ومسلم ١٨٥).

التّأنيّ : نسبة الى التناية ، وهي الدهقنة ، ويقال لصاحب الضياع والعقار التاني . وفي حديث قتادة : « كان حميد بن هلال من العلماء فأضرت به التناوة . أراد : التناية وهي الفلاحة والزراعة يقلب اليساء واواً ، يريد أنه ترك المذاكرة ومجالسة إلعلماء » . (٨٦) والمشهور بهذه النسبة

<sup>(</sup>۷۸) درة الفواص ص ۱۱۲ – ۱۱۳ ، اشتهر بلقب الباقلاني البو بكر صاحب اعجاز القرآن المتوفى سنة ۲۰ هـ والحسن بن معالي الباقلاني المتوفى سنة ۲۰۳هـ .

منة ۲۲هـ .
(۲۷) وفيات الاعيان ۲۳ ص ۲۰۰ – ۲۰۱ ، ونظ ج۲ ص ۲۶ .

 <sup>(</sup>٧٩) وفيات الاعيان ج٣ ص ٤٠٠ - ٤٠١ ، وينظر ج٢ ص ٤٧٤ .
 (٨٠) الانساب ج٢ ص ٣٥٠ ، اللباب ج١ ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٨١) القاموس المحيط ( البور ).

<sup>(</sup>٨٢) النهاية في غريب الحديث والإثر ج ١ ص ١٩٩٠.

 أبو بكر محمد بن عبدالله بن ربذة الناني ، ومحمد بن عمر بن تانة التاني ، واحمد بن محمد بن تانة التاني (٨٣) .

التَّيَّانِيِّ: نسبة الى النين ، وممن نسب اليه المرسي أبو غالب تمام بن غالب بن عمر و المعروف بالتياني من أهل مرسية . قال ياقوت : « مرسية بلدة حسنة من بلاد الاندلس "كثيرة التين \_ يجلب منها الى سائر البلدان فلعله نسب اليها لبيع التين «(٨٤) . وقال ابن خلكان : « والتيانيّ : أظنه منسوبا الى التين وبيعه «(٨٥)

الحَدُوانيِّ : نسبة الى عمل الحلوى وبيعها ، وممن نسب اليها شمس الائمة عبد العزيز بن احمد البُخاري ( ــ 201 ه ) ، ومحمد بن علي شيخ الحنابلة في القرن الخامس للهجرة وأبر المعالي عبد الله بن احمد ، ويقال له الحلوائي يهمز بلانون (٨٦) .

السَّهَرُجَلانيِّ : باثع السَّفَرُجَل ، وقد نسب اليه عبد الرحمن بن محمد عُبد السفرجلاني (٨٧) .

السَّمْسِمانيِّ : بائع السَّمْسِمِ . وقبل : إن هذه السَّبَة غير صحيحة ، قال الحريري : « ووجه الكلام في الأول أن يقال في المسوب الى المسمحيّ ، كما يقال في المسوب الى ترْمِدْ:تِرْمُدْتِيْرُهُدِيَّ(٨٨).

<sup>(</sup>۸۳) ينظر الانساب ج٣ ص ٨ ، اللباب ج١ ص ٢٦٧ ، المشتبه ص ٣٨ ، الاكمال ج١ ص ٧٨ه . اللسان وتاج العروس ( تنا ) .

<sup>(</sup>٨٤) مُعجم الادباء ج٢ ص ٣٩٤ ، وينظر القاموس وتاج العروس ( تين ) .

<sup>(</sup>٨٥) وفيات الاعيان ج1 ص ٢٦٩ ، وينظر الاكمال ج1 ص ٣١٤ ، انباه الرواة ج1 ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>۸٦) يَنظر الانساب ج} ص ٢١٦ . اللباب ج١ ص ٣١١ ، والمُشتبه ص ٣٢٤ ، والقاموس وناج العروس ( حلو ) . (٨٧) ينظر الاعلام ج٢ ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>۸۸) درة الغواص ص ۱۱۲ ·

وقال ابن خلكان في ترجمة أي الحسن علي بن عبيد الله بن عبدالففار السمساني اللغوي ( - 10 ه م ) : « ولا أعرف نسبته الى ماذا هي - بكسر السينين المهملتين وبسكون الميم الأولى وفتح الثانية وبالنون - ثم وجدت في ورَّة الغواص للحريري ما مثاله ، ويقولون في السبة الى الفاكهة والباقلاء والسمسم : فاكهاني . وباقلاني ، وسيمسماني ، فيخطئون فيه ، وبين وجه الخطأ . ثم قال بعسد ذلك : ووجه الكلام أن يقال في المسوب الى السمسم : سمسي ، وتعم الكلام الم تحره . فلما وقفت على هذا علمت أن نسبة أي الحسن المذكور الى السمسم ، وانه استعمل على اصطلاح الناس (۱۹۸) . وقال ياقوت : ورابت جماعة من أهل العلم يزعمون أن النسبة لى السمسي والسمسماني واحد ، يقال هذا ، ويقال هذا » (١٩٥ ) . وحكى ابن خالويه « أنه يقال ليائع السمسم : سماس ، كما قالوا لبائع اللؤلؤ : لآآل ١٩٠٥) .

الصَّنْدُ لاني : لغة في الصَّيْدُ لاني ، بائع الصَّنْدُ ل ، وهو خشب أجوده الأحمر أو الأبيض ، محلل للأورام ، نافع للخفقان والصداع ، ولضعف المحدة الحارة والحميات . يقال : رجل صَنْدلاني وصَيْدلاني وَسَيْدلاني وَ الصَدلاني وَ الصَدلاني والصندلاني والصندلاني والصندلاني والصندلاني والصندلاني والصندلاني ، يباع المعلر والعقاقير والأدوية ، قيل : هو فارسي معرب ولم أجده ، وأظن أن أصل الصيدلاني : صِندلاني أي : بياع

<sup>(</sup>٨٩) وفيات الاعيان ج٢ ص ٤٧٤ ، وينظر انباه الرواة ج٢ ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٩٠) معجم الادباء جه ص ٢٧٢ ، وينظر نوهة الالباء ص ٢٣٢ ، الانساب ج٧

<sup>(</sup>٩١) اللَّسان ( سمم ) وتاج العروس ( سَبِم ) .

<sup>(</sup>٩٢) غوامض الصحاح ص ١٦٥ ، القاموس وتاج العروس ( صندل ) .

<sup>(</sup>٩٣) مَعْجِمُ الاَلْفَاظُ اَلْفَارَسِيةَ المعرِبةَ صَ ١٠٨َ ﴿ ١٠٩ ، ويَنظُر المعرِبُ صَ ٢٢٠ ، شفاء الغليل ص ١٧٠ ،

الصندل ، ثم أطلق على كل من يبيع أي جنس كان من العطر والعقاقير والأدوية ،(٩٣) .

الصَّنْدَ نَانِيٌّ : بائع الأدوية والعقاقير والطب (٩٤) .

الصّيبُدُ لاني : بأنع الأدوية والعقاقير والعطر ، والجمع الصيادلة ، وهو منسوب الى الصّيبُدُل والصّيدُن – وهما في الأصل حجارة الفضة ، ثم جعلا اسمين للعقاقير (٩٥) وذكر ابن منظور أنه فارسي معرب والجمع صيادلة (٩٦) . ثم قال : إن الصّيدلانيّ لغة في الصّيدكانيّ أي : العطار ، منسوب الى الصّيدَل والصّيدُن ، والأصل فيهما حجارة الفضة ، فضبة بها حجارة العقاقير ، وعليه قول الأعشى يصف ناقة شـّة زورها بطلاءة المطار :

وزوراً تىرى فى مرفقىـــە تجانفــــا

نبيــــلا كدوك الصيدناني دامرِكا

وبروى : « الصَّيدُ لانِي دامكا (٩٧) وذكر أن الصَّيدُ ن العطار وأورد بيت الأعشى ، ثم قال نقلاً عن ابن خالويه : «الصَّيدُ ن : دوية تجمع عيدانا من النبات ، فشبه به الصَّيدُ ناني لجمعه العقاقير » ، ثم قال حكاية عن ابن بري عن ابن درستويه : « الصيدُ ن والصَّيدُ ل : حجارة الفضة . شبه بها حجارة العقاقير ، فنسب اليها الصيدناني الصيدلاني . وهو العطار (٩٨) . وممن نسب الى بع العطر وهو الصيدلة : محمد بن داود الفقيه الصيدلاني وجده ، وأبو عبد الرحمن المعتزلي

<sup>(</sup>٩٤) معجم الالفاظ الفارسية المعربة ص ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٥٥) درة الفواص ص ١١٢ ، الانساب ج٨ ص ٣٥٩ ، اللباب ج٢ ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٩٦) اللسان (صدل) .

<sup>(</sup>٩٧) اللسان ( صندل ) ، ديوان الاعشى ص ١٣١ وفيه : كبيت الصيدلاني . (٨٨) اللسان ( صدن ) .

غلام أبي علي الجبائي ، واسماعيل بن احمد السياري ، وابو القاسم ابن الصيدلاني (٩٩) .

الصَّيْدُ َنَانِيَّ : بائع الأدوية والعقاقير (١٠٠) ، وهناك « جامع الصيدناني »(١٠١) الفاحرانيُّ : نُسبة الى من يعمل الفخار ، وهو الخزف . اشتهر بهذه النسبة جماعة منهم : حُمَّة الفاخراني (١٠٢) ، وأبو الحسن على بن هلال ابن خميس الواسطي ، وقيل انه ﴿ منسوبِ الى الفخرانية وهي قرية من سواد واسط » (۱۰۳) .

الفاكهانيّ : بائع الفاكهة ، وقد أنكر الحريزيّ هذه النسبة وقال : « المنسوب الى الفاكهة : فاكهيّ ، كما ينسب الى السامرة : سامريّ » (١٠٤) وفي اللسان : « والفاكهاني : الذي يبيع الفاكهة ، قال سيبويه : ولايقال لبائع الفاكهة : فكنَّاه ، كما قالوا لبَّان ونَّبال ؛ لان هذا الضرب انما هوسما عي لااطرادي ١٠٥) . وفي القاموس: «الفاكهاني: بائعها»(١٠٦)

القافيلانيُّ : نسبة الى من يشتري السفن ويكسرها ويبيع خشبها وقيرها وقفلها ـــ وهو حديدها . . قال السمعاني : ﴿ وَهَذَّهُ النَّسِبَةُ الْيُ حَرَّفَةً عَجَّبِيةً ﴾ سمعت القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري ببغداد مذاكرة

138.

<sup>(</sup>٩٩) ينظر القاموس وتاج العروس ( صدل ) ، الاشباه والنظائر ج٦ ص ٢٠٩ ، طبقات السبكي ج٧ ص ١٠١ ، شدرات الذهب ج٣ ص١٥٣ .

<sup>(</sup>١٠٠) الانساب ج ٨ ص ٣٥٩ ، اللباب ج٢ ص ٦٥ ، درة الغواص ص ١١٢ . (١٠١) ُ الامتاع والمؤانسـة ج٢ ص ٧٥ .

<sup>(</sup>١٠٢) الانساب ج٩ ص ٢٠٩ ، اللباب ج٢ ص ١٨٧ .

<sup>(</sup>۱۰۳) شذرات الدهب ج} ص ۳۰۷ ۰ (١٠٤) درة الغواص ص ١١٢ ، اللباب ج٢ ص ١٩٤ ، وفيات الاعيان ج٢

ص ٧٤ ٠

<sup>(</sup>١٠٥) لسان العرب ( فكه ) .

<sup>(</sup>١٠٦) القاموس ( الفاكهة ) .

يقول : القافلاني اسم لمن يشتري السفن الكبار المنحدرة من الموصل والمصعدة من البصرة ، ويكسرها ويبيع خشبها وقيرها وقفلها — والقفل الحديد الذي فيها – يقال لمن يفعل هذه الصنعة : القافلاني ، والمشهور بهذه النسبة أبو الربيع سليمان بن محمد بنسليمان القافلاي الار۱۰۰)، وقدروى عنه أهل البصرة ، وكان يبيع السفن فيها (۱۰۸) .

القَصَبَاني : نسبة الى القصب وبيعه (١٠٩) ، وممن سمي به : الفضل بن محمد النحوي البصري شيخ الحريري (١١٠) .

المالحاني : نسبة الى من يبيع السمك المالح ، واشتهر بها أبو محمد اسماعيل ابن اسحاق المالحاني الكوفي (١١١) .

الثالث: الملكية مثل:

الدَّيْرانيّ : صاحب الديرِ ، ويقال له ديَّار أيضا (١١٢) .

الرابع : النسبة الى الأماكن مثل :

الإسْتانيّ : نسبة الى إسْنا من قرى سمرقند ، ينسب اليها أبو شعيب صالح ابن حمزة الخزاعي الإسْتانيّ (١١٣) . وقد تكون نسبة الى « أسْنان »

من قرى بغداد (١١٤) . الاسكنندَرانيّ : نسبة الى الاسكندرية (١١٥) . والمنسوبون اليها لا يحصون .

<sup>(</sup>۱۰۷) الانساب ج۱۰ ص ۳۰۰

<sup>(</sup>۱۰۸) اللباب ج۲ ص ۲۳۷ ۰

<sup>(</sup>١٠٩) الانساب ج١٠ ص ١٦٧ ، اللباب ج٢ ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>۱۱۰) نکت الهیمان ص ۲۲۷ .

<sup>(</sup>١١١) الانساب ج١٢ ص ٥٤ ، اللياب ج٣ ص ٨٦ .

<sup>(</sup>۱۱۲) ديوان الادب ج٣ ص ه٣٥ • اللسان والقاموس وتاج العروس ( دير ) •

<sup>(</sup>١١٣) الانساب ج١ ص ١٩٧ ، معجم البلدان ج١ ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>۱۱۶) المستبه ص ۲۹ ۰ (۱۱۵) معجم البلدان ج۱ ص ۱۸۳ ۰

الإستاني : نسبة الى ٥ إسنا ٤ ــ بكسر الهمزة ــ مدينة بصعيد مصر ، وقاد ينسب اليها : الإستائي والاستوي (١١٦) .

الأَشْرُفانيَّ : نسبة الى الأشرفية من قرى الغوطة بدمَشْق ، وينسب البها محمد بن مَالك الأشرفاني (١١٧) .

الأُسْنَانَدانيِّ : نسبة الى أُشْنَان وهي محلة في بغداد واليها ينسب أبو عثمان سعيد الاشنانداني . قال ياقوت : « والاشنانداني : فسبة الى اشنان محلة ببغداد ، وزادوا الدال فيها كما زادوا الهاء في الأشنهي نسبة الى أشنا «(١١٨) . وقد ينسب اليها : الأُنشناني (١١٩) .

الأُسْنَانِيّ : نسبة الى أَشْنُهُ ، وهي قرية من جهة أربل ، ونسب المحدّثون اليها جماعة من الرواة على ثلاثة أمثلة : أَشْنَانِيّ ومنهم أبو جعفر محمد عمر بن حفص الأُسْسَنانِيّ ، والأُسْسَنانِيّ على غير قياس ، واليها ينسب الفقيه عبد العزيز بن على الأُسْسَنُهي الشافعي (١٢٠) .

الباقكـْرانيّ : نسبة الى باقكـْر ، وهي من قرى بغداد ، وينسب اليها أبو عبد الله الضرير الباقدُراني(۱۲۱)،ونسب اليها الباقـُدُرايّ أبضا(۱۲۲)

<sup>(</sup>١١٦) الانساب ج١ ص ٢٤٧ ، معجم البلدان ج١ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>١١٧) الاعلام ج٧ ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>١١٨) معجم الأدباء ج} ص ٢٤٥ ، وينظر بغية الوعاة ج١ ص ٩٩١ .

<sup>(</sup>۱۱۹) معجم البلدان ج 1 ص ۲۰۱ . (۱۲۰) معجم البلدان ج 1 ص ۲۰۱ – ۲۰۲ ، معجم الادباء ج ٤ ص ٢٤٥ ، طبقات

الاسنوي ج اص ٩٨ ، طبقات السبكي ج٧ ص ١٧١ .

<sup>(</sup>۱۲۱) نكت الهميآن ص ۱۶۴ . (۱۲۲) معجم البلدان ج1 ص ۳۲۷ .

U. 1. U. 1.

البَحْرانيّ : نسسبة الى البحرين ، وزعم الخليل « أنَّهم بَنُّو البحر على « فَعَلَان » ، وانما كان القياس أن يقولوا : بحري»(١٢٣) . ولم يقولوا : بحري لئلا تشبه النسبة الى البحر : قال اليزيدي : « سألني والكسائيُّ المهديُّ عن النسبة الى البحرين والى حصنين : لم قالوا : حصني وبحراني ؟ فقال الكسائي : كرهوا أن يقولوا : حصناني لاجتماع النونين . وقلت أنا : كرهوا أن يقولوا بحريّ لئلا يشبه النسبة الى البحر »(١٧٤) وقال ابن يعيش : « فأما بحراني فشاذ ، والقياس : بحريّ ، تحذف علامة التثنية في النسبة كما تحذف تاء التأنيث ، لكنهم كرهوا اللبس ففرقوا بين النسب الى البحر ؛ لان النسبة بحريّ ، وبين ماينسب الى البحرين ، والبحرين موضع بعينــه والذي يقــول : بحسراني ، نسبة الى « فعسلان » كأنهم سموا به على مشال « سَعَدَان »و ءُستَكْر ان » فنسبوا اليه للفرق » (١٢٥) . وقال السمعاني: « هذه النسبة الى البحر أو الى الجزائر والسكون فيها واستدامة ركوب البحار ، أو كان ملاح السفن ١٢٦١) . قال ابن الأثير : « تعسف السمعاني في هذه النسبة ، وخرج عن فاعدة النحاة ، فانهم ينسبون الى البحر : بحريّ . وانما « البحراني » منسوب الى البحرين » . (١٢٧)

البَرُوغاني : نسبة الى بَرَوغى . وينسب اليها ابو يعقوب اسحاق بن ابراهيم ابن حاتم بن اسماعيل البزوغاني (١٢٨) .

<sup>(</sup>٢٣) الكتاب ج٢ ص ٣٣٦ . شرح الشافية ج٢ صر ١١ ، ٨٢ ، شرح اللمع ج٢ ص ٦٢١ .

<sup>(</sup>١٢٤) المخصص ج١٦ ص ٢٤٢ ، وفيات الاعيان ج} ص ١٠٤ ، وج ١ ص ١١٤. (١٢٥) شرح المفصل ج٦ ص ١١ .

<sup>(</sup>١٢٦) الانساب ج٢ ص ٩٩٠

<sup>(</sup>۱۲۷) اللباب ج ا ص ۱۰۰ ۰

البَصَلانيّ : نسبة الى البَصَليّة وهي محلة في طرف بغداد الجنوبي ، خرج منها جماعة من العلماء منهم : أبو بكر محمد بن اسماعيل بن علي البصلاني ، كان شيخاً ثقة ، مات في شعبان سنة ٣١١ ه (٢٢٩).

البوُراني : نسبة الى بُنُورَى وهي قرية قرب عُكُسِرَاء ، منها محمدُ بن أبي المعالي بن البوراني (١٣٠) .

الجيْرانيّ : نسبة الى قرية جَيِبْرين من أعمال حلب(١٣١) ، وينسب اليها جبرينيّ أيضا (١٣٢) .

الجَدياني : نسبة الى جَدَيا أو جِدْيا وهي من قرى دمشق ، وينسب البها أبوحفص عمر بن صالح بن عثمان بن عامر المربري الجدياني (١٣٣) .

الجَلَلُــُتانيّ : نسبة الى جَلَلُــُتا من قرى النهروان ، وينسب اليها أبو طالب المحسن بن علي الجللتانيّ من فقهاء أصحاب الشافعي .

الجُنْبلانيّ : نسبة الى جُنْبلا أو جُنْبُلاء « كسورة وبليد ، وهمو مترل بين واسط والكوفة منه الى قناطر بني دارا الى واسط »(١٣٥) . واليها ينسب عبد الله بن محمد الجنان الجُنْبلاني مؤسس الطريقة الجُنْبلانية (١٣٦) .

<sup>(</sup>۱۲۹) الانساب ج۲ ص ۲۰۳ ، اللباب ج۱ ص ۱۲۸ ، معجم البلدان ج۱ ص ۲۶۲ .

 <sup>(</sup>١٣٠) معجم البلدان ج١ ص ٥٠٦ ، القاموس ( البور ) .
 (١٣١) المستبه ص ١٩٧ .

ا ۱۱۱ السبب ص ۱۱۷

<sup>(</sup>۱۳۲) معجم البلدان ج۲ ص ۱۰۱ . (۱۳۳) معجم البلدان ج۲ ص ۱۱۵ ، الانساب ج۳ ص ۲۱۹ ، اللباب ج۱

ص ۲۱۶ . (۱۳۶) الانساب ج۳ ص ۳۰۰ ، معجم البلدان ج۲ ص ۱۵۰ .

<sup>(</sup>١٣٥) معجم البلدان ج٢ ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>١١٥) معجم البندان ج ١ ص ١١٨ . (١٣٦) الانساب ج٣ ص ٣٤١ ، الاعلام ج ١ ص ١١٨ .

الجَوْبَرَانيِّ : نسبة الى جَوْبُرَ من قرى غُوطة دمشق (١٣٧) .

الحدثاني : نسبة الى حديثة الفرات المعروفة بحديثة النورة ، وينسب اليها جماعة منهم سويد بن سعيد أبو محمد الحدثاني(١٣٨) . ويقال الحديثي والحدثي ، والأخيرة تختلط بالنسبة الى الحدث وهي قلعة بين ملطية وسعيماط ومرعش من الثغور ، وقد نسب اليها خلق منهم عمر بن زرارة الحدثي (١٣٩) .

الحَرَسُتاني : نسبة الى حَرَسُتا ، وهي قرية وسط بسانين دمش على طريق حمص ، وينسب اليها عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الانصاري الحرسْتاني (۱٤٠) .

الحَنْدُوثَاني : نسبة الى حَنْدُوثا من قرى معرة النعمان ، وينسب اليها أبو عبد الله الحسين بن احمد بن أبي جعفر الحندوثاني (١٤١) .

الدَّاراني : نسبة الى داريا من قرى دمشق بالغرطة ، وبها قبر أبي سليمان الداراني (١٤٢) . وينسب اليها ابن الخلال الدمشقي (١٤٣) .

الدَّبْثانيّ : نسبة الى دبِنْثا قرب واسط ، نسبوا اليها أبا بكر محمد بن يحيى بن محمد بن روزبهان المعروف بابن الدبِئْثاني (١٤٤) .

<sup>(</sup>۱۳۷) المشتبه ص ۱۹۱ – ۱۹۰

<sup>(</sup>۱۳۸) الانساب ج؛ ص ۸۸ ، اللباب ج؛ ص ۲۸۸ ، معجم البلدان ج۲ ص ۲۳۰ – ۲۲۱ ، تکت الهیمان ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>۱۳۹) معجم البلدان ج۲ ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ۰

<sup>(</sup>١٤٠) الانساب ج ع ص ١١٩ ، اللباب ج ١ ص ٢٩١ ، طبقات الاسنوي ج ١ ص ٥٤٥ ـ ٢٤٧ ، طبقات السبكي ج ٨ ص ١٩٦ ، شفرات الذهب ج٥ ص ٣٠٩ ، معجم البلدان ج٢ ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>١٤١) معجم البلدان ج٢ ص ٣١٠ . (١٤٢) معجم البلدان ج٢ ص ٣١٦ – ٣٣) ، وفيات الاعيان ج٢ ص ٣١٣ .

الانساب جه ص ۲۷۱ ، اللباب ج ۱ ص ۲۰۳ . (۱٤٣) الوافي بالوفيات ج۳ ص ۲۳۰ .

<sup>(</sup>١٤٤) معجم البلدان ج٢ ص ٢٧١ .

الدَّسْتَوَانيّ : نسبة الى دَسْتَواء ، والنسبة اليها الدستوائي أيضا (١٤٥) . الرَّوْحاني : نسبة الى الرَّوْحاء وهي بلد ، ومنهَم من يقول روحاوي (١٤٦) . الرَّوْحانيِّ : نسبة الى رَوْحا وهي قرية من قرى الرحبة ، ينسب اليها أبو الحسن على بن محمد بن سلامة الروحاني (١٤٧) .

الزَّمْلكانيُّ : نسبة الى زَمْلكان أو زَمَلُكا من قرى دمشق ، وقد نسب اليها خلق منهم جماهير بن احمد بن محمد بن حمزة أبو الأزهر الزملكاني (١٤٨) . ومنهم ابن الزملكاني عبد الواحد بن عبد الكريم ( – ١٥١ ه ) صاحب « التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن » و «البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن ، وولده علاء الدين وحفيده كمال الدين (١٤٨).

الزَّنْدُنْيَانِيِّ : نسبة الى زندنيا من قرى نسف ، منهم الحاكم أبو الفوارس عبد الملك الزندنياني (١٥٠) . وَذَكُر يَاقُوتَ أَنْهَا زَنْدُنْيَا ، وهي من قرى نسف بما وراء النهر (١٥١) .

الزُّومانيُّ : نسبة الى زُوم من نواحى أرمينية مما يلى الموصل (١٥٢) . السَّقْبانيِّ : نسبة الى سَقْبا من قرى دمشق بالغوطة ، ينسب اليها أبو جعفر

احمد بن عبيد بن احمد بن سيف القضاعي السَّقْباني (١٥٣) .

(١٤٥) الكتاب ج٣ ص ٣٣٦ ، معجم البلدان ج٢ ص ٥٥٠ .

(١٤٦) الكتاب ج٣ ص ٣٣٧ ، شِرح المفصل ج٦ ص ١٠ ـ ١٢ .

(١٤٧) معجم البلدان ج٣ ص ٧٦ .

(١٤٨) معجم البلدان ج٣ ص ١٥٠ ، وينظر الانساب ج٦ ص ٣١٨ ، اللباب ج۱ ص ٥٠٧ .

(١٤٩) ينظر طبقات الاسنوي ج٢ ص ١٢ \_ ١٥ ، طبقات السبكي ج٨ ص ٣١٦، شدرات الذهب ج٦ ص ٧٨٠

. (١٥٠) اللباب ج١ ص ١٠٠ ·

(١٥١) معجم البلدان ج٣ ص ١٥٤ .

(١٥٢) معجم البلدان ج٣ ص ١٥٩ .

(١٥٣) معجم البلدان ج٣ ص ٢٢٦ ، المستبه ص ٣٦١ .

السُّلمانيّ: نسبة الى سكّمية في الشام، وبنسب اليها عتيق السلماني صاحب أي القاسم ابن عساكر (١٥٤)، ومحمد بن تمام بن صالح أبو بكر الحراني الحمصي السلماني (١٥٥).

السُّنْدُوانيِّ : نسبة الى السُّنْدية من قرى بغداد على نهر عيسى ، ينسب اليها السندوانيِّ الفرق بين النسبة الى السند والسندية ، وينسب اليها أبو طاهر محمد بن عبد العزيز السُّنْدوانيّ (١٥٦) .

الشُّعُرْ انيّ : نسبة الى ناحية ساقية أبي شعرة من قرى المنوفية بمصر ، وينسب اليها احمد (١٥٧) .

الشَّيانيِّ : نسبة الى شيا قرية من ناحية بخارى ، وينسب اليها أبو نعيم عبد الصمد بن علي بن محمد الشياني (١٥٨) .

الصَّنْعاني : نسبة الى صنعاء اليمن (١٥٩) ، وقيل : صنعان ، قال ياقوت : « صنعان لغة في صنعاء عن نصر ، وما أراه الا وهماً ؛ لانه رأى النسبة الى صنعاء : صنعاني «(١٦٠) . وقيل : إنهم أبدلوا النون من الواو (١٦١) .

الصورانيّ : نسبة الى صورا وهي قرية بين بغداد والكوفة ، وقد يقال لها : سورا والنسبة السوراني لان الصاد تبدل بالسين (١٦٢) .

<sup>(</sup>١٥٤) المشتبه ص ٣٦٦٠

<sup>(</sup>١٥٥) معجم البلدان ج٣ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>۱۵٦) معجم البلدان ج۳ ص ۲٦۸ ٠

<sup>(</sup>١٥٧) الاعلام ج١ ص ١٧٩ ، ج٤ ص ١٨٠ ٠

<sup>(</sup>١٥٨) معجم البلدان ج٣ ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>١٥٩) الكتاب ج٣ ص ٣٣٦ . (١٦٠) معجم البلدان ج٣ ص ٤٣١ ، وينظر المنصف ج١ ص ١٥٨ ، سر صناعة

الاعراب ج٢ ص ٣٦) ، ١١) ، المسائل المشكلة ص ١٥٠ . (١٦١) تنظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>١٦٢) الانساب ج٨ ص ٣٤١ ، اللباب ج٢ ص ٢٦ .

الصَّيْدانيّ : نسبة الى صَيْدا أو صَيْداء المدينة المعروفة في لبنان ، ويقـال : صيداوي (١٦٣) .

الطلّبرانيّ : نسبة الى طلّبَريَّة وهي بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية ، قال ياقوت : « والنسبة اليها طبراني على غير قياس ، فكأنه لما كثرت النسبة بالطبري الى طبرستان أرادوا التفرقة بين النسبتين فقالوا : طبراني الى طبرية ، كما قالوا : صنعانيّ ، وبهرانيّ ، وبحرانيّ ، (١٦٤) .

الطُّررانيّ : نسبة الى الطور ، وهو الجبل ، وطور سيناء ، وبقال : طوريّ ، والنسب اليه طوريّ وطورانيّ وطورانيّ وطوري منسوب اليه (١٦٥) الطُّيِّرانيّ : نسبة الى طيرا أو طيرى من قرى اصبهان ، وبنسب اليها أبو العباس احمد بن محمد بن على بن منة الطيراني ، والنسبة الى طيرة من قرى دمشق : الطيريّ (١٦٦) .

الفَرْبيانيّ : نسبة الى فَرْبيا من قرى عسقلان ، وينسب اليها أبو الغنائم محمود بن الفضل بن حيدر بن مطر الفربياني (١٦٧) .

القَرْقَساني : نسبة الى قرقيسيا ، وهي بليدة بالجزيرة قريبة من الرقة، وينتسب اليها عبد الملك بن سليمان ابن القرقساني (١٦٨) .

القَرَمَاني: نسبة الى بلدة قرة بيري،ويسب اليها محمد بن يوسف القرماني(١٦٩)

<sup>(</sup>١٦٣) الانساب ج٨ ص ٢٥٤ ، اللباب ج٢ ص ٦٥ ، معجم البلدان ج٣ ص٣٧). (١٦٤) معجم البلدان ج٤ ص ١٨ ، وفيات، الاعيان ج١ ص ١٥٨ ، ج٢ ص ١٤١ . (١٣٠) اللبار داراً

<sup>(</sup>١٦٥) السَّان ( طور ) . (١٦٥) السَّان ( طور ) . (١٦٦) معجم البلدان ج} ص ٥٤ ، القاموس وتاج العروس ( طير ) .

<sup>(</sup>١٦٧) معجم البلدان ج ٤ ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>١٦٨) الانساب ج. آص ١٠٥٠

<sup>(</sup>۱۲۸) الاستاب ج.۱ ص ۱۰۵ (۱۲۹) الاعلام ج۷ ص ۱۵۶ .

القُنْتَانيّ : نسبة الى قُنْنَا ، وهي قَرية بالسواد (١٧٠) . قال ياقوت : «دير قَنَا : من نواحي النهروان قرب الصافية ، النسبة اليها قناثي»(١٧١).

القُـُوفانيّ : نسبة الى قُـُوفا من قرى دمشق ، وينسب اليها أبو المستضيء معاوية بن أوس بن الأصبغ بن محمد بن لهيعة السّكـُسكيّ القوفاني(١٧٧)

القيئسرَانيّ : نسبة الى قيئساريّة ، وهي بلد ساحل بحر الشام تعدّ في أعمال فلسطين، وينسب اليها عبدالله محمد بن نصر المعروف بابن القيسراني (١٧٣). الكُوثانيّ : نسبة الى كُوثي ، وهي عدة مواضع ، وقد نسب اليها : كُوثيّ وكوثانيّ ، ومن الثاني أبو منصور بن حماد بن منصور الضرير الكوثاني (١٧٤) .

الكَلُواذاني : نسبة الى كَلُواذَى ، وقد نسب اليها احمد بن عبيد الله بن أحمد المعروف بابن قرعة (١٧٥) . والنسبة اليها الكلواذِي أيضا (١٧٦) وقال السمعاني : « هذه النسبة الى كلواذان من قرى بغداد »(١٧٧) :

المُسْفَرَانيّ : نسبة للى مَسْفَرًا ، وهي قرية في طرف نواحي مرو من ناحية طريق خوارزم ، وينسب اليها أبو جعفر محمد بن علي المسفراني (۱۷۸) .

<sup>(</sup>۱۷۰) المستبه ص ۱۸ه .

<sup>(</sup>۱۷۱) معجم البلدان ج} ص ٣٩٩ ، وينظر ج٢ ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>١٧٢) معجم البلدان ج } ص ١٣ ٥ ٠

<sup>(</sup>۱۷۳) الأنساب ج. 1 ص ۴۰٪ اللبات ج٣ ص ١٦ ، معجم البلدان ج؟ ص٢١٤٪ وفيات الأعيان ج؟ ص ۲۸ ~ ۸۵ م

<sup>(</sup>١٧٤) معجم البلدان ج٤ ص ٨٨٨ . .

<sup>(</sup>۱۷۷) معجم الادباء ج1 ص ۲۲۸ ، الواني بالونيات ج٧ ص ١٧٤ . (۲۸)

<sup>(</sup>١٧٦) معجم البلدان ج٤ ص ٧٧) ، اللباب ج٣ ص ٤٩ . (١٧٣) الإنساب ج١٠ ص ٤٠٠ .

<sup>(</sup>۱۷۸) معجم البلدان جه ص ۱۲۷ - ۱۲۷ ۰

المَشْغرانيِّ : نسبة الى مَشْغَرَي من قرى دمشق من ناحية البقاع ، وينسب اليها القرشي المشغراني الدمشقي (١٧٩) .

المُنْبَجاني : نُسِه الى مُنْبِج ، والنسبة اليها منبجي أيضا (١٨٠) . قال ابن سيده : « الأصمعي : كماء منبجاني منسوب الى منبج ، ولايقال : انبجاني . قال أبو حاتم : فقلت له : لم فتحت الباء وانما نسبت الى منبج ؟ قال : خرج مخرج منظراني ومخبراني » . (١٨١) .

النَّصْرانيُّ : نسبة ألى الناصرة أو النصورية التي ولد فيها المسيح – عليه السلام – والنصرانية واحدة النصارى ، والنصرانية أيضا دين أتباع عيسى – عليه السلام – ويقال : قصراني وأنصار (١٨٢) .

البَلْداني : نسبة الى يَلْسدا من قرى دمشق ، وهناك يَلْدَان من قرى دمشق أيضا ، قال ياقوت : « لاأدري أهما واحد أم اثنان «(١٨٣) ، وينسب اليها أو اليهما عبد الرحمن بن عبد المولى اليَلذاني (١٨٤) . لَيْمَانِيّ : نسبة الى اليمن ، ويقال : اليمني ، وقد تحذف منه أحد اليامين فيقال : يمانى، كما يقال في تهامة : تهام من يقول : يماني ويمني (١٨٥) .

الخامس : النسبة الى القبيلة أو الأب مثل :

البَهْرانيّ : نسبــة الى بَهْراء ، وهي قبيلة مَن قضاعة أو حيّ ، وقـــد

<sup>(</sup>١٧٩) معجم البلدان جه ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>١٨٠) معجم البلدان جه ص ٢٠٧ ، اللسان ( نبج ) .

<sup>(</sup>١٨١) المخصص ج} ص ٨٠٠

<sup>(</sup>۱۸۲) اللسان والقاموس وتاج العروس (نصر) .

<sup>(</sup>١٨٣) معجم البلدان جه ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>١٨٤) نكت الهيمان ص ١٨٨. . .

يقال : بهراويّ ؛ لانه القياس . وقيل : إن النون بدل من الواو أو الهمزة (١٨٦) .

الحرُّقانيِّ : نسبة الى حُرُقاء بطن من قضاعة (١٨٧) .

الزَّبَانِيِّ : نسبة الى زَبِينة ، وبنو زَبِينة حيّ أو قبيلة من باهلة ، وهو من المعدول الذي جاء على غير قياس ، واذا سمي رجل « زبينة » فلا يقال : زَّباني ، ولكن يقال : « زَبَنيَّ » (١٨٨) .

القُرُنانيّ : نسبة الى بني القِرُناء ، وهو بطن من تجيب ، والمنتسب اليهم عميرة بن تميم بن حيى القرناني (١٨٩) .

المامانيّ : نسبة الى « ماما» وهو جد أبي حامد احمد بن محمد بن أحيد بن عبد الله بن ماما الحافظ الماماني (١٩٠) .

السادس : أمن اللبس والتفريق بين المتشابهات مثل :

البحراني : نسبة الى البحرين ، ولم ا يقولوا بحري ليفرقوا بينه وبين النسبة الى البحر ١٩٩١)

الحَدَثَانيِّ : نسبة الى حديثة ألفرات المعروفة بحديثة النورة ، وقد يقال : الحديثي ، ولايقال : الحدَّثي . لئلا تختلط بالنسبة الى قلعة الحدث (١٩٢)

(۱۸۱) الكتاب ج٣ ص ٣٣٦ ، المنصف ج١ ص ١٥٨ ، سر صناعة الاعراب ج٢ ص ١٨٥ ، سر صناعة الاعراب ج٢ ص ١٨٠ ، الانساب ج٢ ص ١٥٠ ، اللباب ج١ ص١٥١ ، معجم البلدان ج٣ ص ٢٦٤ ، اللسان والقاموس ( بعد ) .

(۱۸۷) الانساب ج ٤ ص ١٢٨ ، اللباب ج١ ص ٢٩٣٠

(۱۸۸) الكتاب ج من ۳۵ ، المقتضب ج ٢ ص ه ١٤ ، شرح المفصل ج ٢ ص ١١٥ الشافية ج٢ ص ٨٤ ، اللسان والقاموس وتاج العروس ( زبن ) .

(۱۸۹) الانساب ج۱۰ ص ۱۱۳ ۰ (۱۹۰) اللباب ج۳ ص ۹۰ ۰

(۱۹۱) المخصص ج٢ ص ٣٦٢ ، وفيات الاميان ج٤ ص ١٠٤ وينظر ج١ ص ٢١٤، (السان (بحر) .

(۱۹۲) معجم البلدان ج٢ ص ٢٢٧ - ٢٢٨ .

الرُّوْحانيّ : نسبة الى علم الرُّوح ، وقد يأتي لما فيه الروح وكذلك النسبة الى الملك والجن ، والجمع : الملك والجن ، والجمع : روحانيون وأما الروحيُّ فهو نسبة الى الروح ، وفي الحديث «الملائكة الروحانيون (١٩٣) .

السَّفَرُجُلانيّ : نسبة الى بيع السفرجل، والسفرجلي نسبةالهستَفَرُجلة (١٩٤). وهو اسم لجد أبي علي احمد بن محمد بن علي بن سفرجلة الكوفي السَّنْدوانيّ : نسبة الى السندية للفرق بين النسبة اليها والى السند ، قال ياقوت : « كأنهم أرادوا الفرق بين النسبة الى السند والسندية » (١٩٥) .

الشَّعْرَ انيّ : ينسب اليها طويل شعر الرأس أما اذا كان كثير شعر البدن فهو أشعر (١٩٦) .

القَصَبَانِيّ : نسبة الى القصب وبيعه ، والقصبي نسبة الى واسط القصب ، قال السمعاني : « هذه النسبة لأبي حنيفة محمد بن حنيفة بن محمد ابن ماهان القصبي الواسطي أظن انما قبل له القصبي ؛ لانه واسطي وواسط يقال لها : واسط القصب لانها كانت قبل أن يبني الحجاج بها بلداً قصباً فقيل لها واسط القصب ١(١٩٧) .

الطبراني : نسبة الى طَبَرِيَّة الشام ، والطبري نسبة الى طَبِسَرِسْتان ، قال ياقوت : \* فكأنه لما كثرت النسبة بالطبري الى طبرستان أرادواالتفرقة بين النسبتين فقالوا : طبراني الى طبرية "(١٩٨) .

<sup>(</sup>١٩٣) الكتاب ج٣ ص ٣٣٨ ، النهاية في غريب الحديث والاثر ج٢ ص ٢٧٢ ، اللسان والقاموس وتاج العروس ( روح ) .

<sup>(</sup>۱۹۹) الانساب ج۷ ص ۱۱۶۷ . (۱۹۹۰) معجم البلدان ج۳ ص ۲۷۸ . (۱۹۹۱) المزهر ج۲ ص ۲۹۱ . . . . (۱۹۹۱) الانساب ج۱۰ ص ۱۱۸۸ .

<sup>(</sup>١٩٦١) الميزهر ج٢ ص ٢٩١ . (١٩٢١) الانساب ج.١ ص ١٦٨ . (١٩٨١) معجم البلدان ج٤ ص ١٢ ، وينظر وقيات الاهيان ج١ ص ١٠٥٨ ، ج٤ ص ١٥٠ .

الطَيِّرانِيّ : نسبة الى طيرا ، والنسبة الى طيرة : طيري (١٩٩) .

العربانيّ : نسبة الى العرب ، وهي للفرق بين العربي الأصبيل وغير
العربي ، قال الفراء : « واذا نسبت رجلا الى أنه يتكلم بالعربية وهو من
العجم قلت : رجل عرباني »(٢٠٠) وقد تأتي لغير ذلك فيقال :

« رجل عربي اللسان » اذا كان فصيحا ، وقال الليث : « يجوز أن
يقال : رجل عرباني اللسان » (٢٠١) . ونسبة « العرباني » للاعجمي
تعطي معنى جديدا لاتتضمنه نسبة « العربي » .

النفساني : نسبة الى علم النفس ، أما النفسي فهي نسبة الى النفس ، وقد استعملها القدماء بمعنى النفسي فقال الرازي : «واما اذا كان الاشتراك في كيفية نفسانية ، (٢٠٢) .

الهندوانيّ : وهو السيف منسوب الى الهند على غير قياس (٢٠٣) . ويؤتى به للفرق بينه وبين نسبة الرجل أو الشيء الى الهند فيقال : هندي .

السابع : النسبة الى أشياء أخرى مثل :

البرّانيّ : نسبة الى البرّ ، وفي حديث سلمان : « من أصلح جوانيّة أصلح الله برانيّه ، أخــــد من الله برانيّه ، المعنى من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ، أخـــد من الجو والبر ، فالجو كل بطن غامض والبر المنن الظاهر ، فهاتان الكلمتان على النسبة اليهما بالألف والنون . وورد « من أصلح جوانيّة أصلح الله برانيّه » ، قالوا : البراني : العلانية ، والألف والنون من زيادات

<sup>(</sup>١٩٩) معجم البلدان ج} ص ٥٤ .

<sup>(</sup>۲۰۰) الزاهر ج٢ ص ٦٢٠

 <sup>(</sup>۲.۱) اللسان (عرب) .
 (۲.۲) نهایة الایجاز ص ۹۷ ، وینظر البرهان الکاشف عن اعجاز القرآن ص
 ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٢٠٣) المخصص ج٦ ص ٢٥ ، اللسان والقاموس وتاج العروس ( هند ) .

النسب كما قالوا في صنعاء : صنعاني ، وأصله من قولهم : « خرج فلان برا »إذا خرج الى البرو الصحر اءوليس من قديم الكلام و فصيحه» (٢٠٤) التَّحتانيُّ : نسبة الى التحت ، واشتهر بهذه النسبة محمود بن محمد نظام الدين القطب الرازي المقيم بأسفل المدرسة الظاهرية بدمشق، وكان معه بالمدرسة عالم آخر لقبه القطب أيضا يقيم بأعلى المدرسة فقيل لهذا القطب التحتاني (٢٠٥). الجَسَداني : نسبة الى الجسد (٢٠٦) .

الجوانيّ : نسبة الى الجو ، وفي حديث سلمان ــ رضي الله عنه ــ : « أن لكل امرىء جوانياً وبرانياً ، فمن يصلح جوانيَّه يصلح الله برانيَّه » قال ابن الاثير : « أي باطنا وظاهرا وسرا وعلانية ، وهو منسوب الى جو البيت وهو داخله ، وزيادة الألف والنون للتوكيد » (٢٠٧) والجواني : نسبة الى الجوْآنية أيضا ، موضع بقرب أحد واليها ينسب بنو الجواني العلويون ، ومنهم أسعد بن على بن معمر الحسيني الجَواني(٢٠٨) الحَبْوانيّة : نسبة الى الحَبْو، وهو العالم ، أو العالم بتحبير الكلام، ويراد بها البيعية المنتسبة الى السلك الكهنوتي(٢٠٩)

الحقانيّ : نسبة الى الحق ، ومنه وزارة الحقانية أي وزارة العدل (٢١٠) .

<sup>(</sup>٢٠٤) النهاية في غريب الحديث والاثر ج١ ص١١٧) اللسان والقاموس وتاج العروس ( برر ) و ( جوا ) .

<sup>(</sup>٢٠٥) الدرر الكامنة ج} ص ٣٣٩ ، الانساب ج٣ ص ٢٢ ، طبقات الاسنوى ج١ ص ٣٢٢ ، الاعلام ج٧ ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢٠٦) سبعون ص ٢٨٤ ، ٢٢} وغيرهما .

<sup>(</sup>٢٠٧) النهاية في غريب الحديث والاثر ج١ ص ٣١٩ ، ١١٧ ، وينظر اللسان

<sup>(</sup>٢٠٨) معجم البلدان ج٢ ص ١٧٥ ، بغية الوعاة ج١ ص ٤١] .

 <sup>(</sup>۲.۹) أين الخطأ ص ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٢١٠) المعجم الوسيط (حقق) .

الحِلانَّية : نسبة الى الحِل والحِليِّ ، ويراد بها العلمانية (٢١١) . السَّفلانِيِّ : نسبة الى الأسفل (٢١٢) .

الصيحاني : ضرب من التمر (٢١٣) .

الطُّورانيّ : الطوريّ : الوحشٰ ، وما بها طوريّ وطورانيّ أي أحد(٢١٤) . العبِّرانيّ : ويراد به العبري من أتباع موسى – عليه السلام .

قال الشماخ :

كَمَا خَطَّ عَبِرَانِيَة بِيمِينَه بَتِيمَاء حَبَّرٌ ثُمْ عَرَّضَ أُسطرا(١٢٥) المَقَلُّلانِيَّ : نسبة الى العقل (٢١٦) .

العَلْمَانيُّ : نسبة الى العَلْم بمعنى العالم ، وهو الخلق كله أو ما حواه بطن

الفلك (٢١٧) ، وليس نسبة الى العلم إذ لاعلاقة لها بالعلم من قرب أو من بعد (٢١٨) . وبراد بالعلمانية الاشاحة عن الانتساب الى الدين .

الفَوْقانيّ : نسبة الى فوق ، وبنسب اليها القطب الذي كان يسكن بأعلى المدرسة الظاهرية (٢١٩) .

النُّورانيّ : نسبة الى النور ، ومنه النورانية (٢٢٠) .

۱۳۱ – ۱۳۱ – ۱۳۱ – ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٢١٢) العربية الصحيحة ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢١٣) ديوان الادب ج٣ ص ٣٨٠ . قال ابن منظور في اللسان ( صحيح ) : « الصيحاني : ضرب من تعر المدينة اسود صلب المضفة وسمعي صبحانيا لان صيحان اسم كبش كان ربط الى نخلة بالمدينة فأشرت صيحانيا فنسب الى صيحان » ، وبنظر القاموس والتاج ( صيح ) .

<sup>(</sup>٢١٤) المعرب ١٦١ .

<sup>(</sup>٢١٥) اللسأن (حبر) .

 <sup>(</sup>٢١٦) العربية الصحيحة ص ١٠٢ ، وينسب الان الشكلاني الى الشكل .
 (٢١٧) القاموس وتاج العروس (علم ) .

<sup>(</sup>٢١٨) نظر أبن الخطأ ص ١٣٣٠ ، المعجم الوسيط (علم) .

 <sup>(</sup>۲۱۹) الدرر الكامنة ج} ص ۳۳۹ ، الانساب ج۳ ص ۲۲ .
 (۲۲) المحم الوسيط ( نور ) .

النصراني : نسبة الى الناصرة او النصورية التي ولد فيها المسيح – عليه السلام – ويراد بالنصراني ــ وجمعه النصاري ــ أتباع عيسي ــ عليه السلام ــ قال ابن منظور : ١ ونَصَرى ونَصْرَى وناصرة ونَصوريّة : قرية بالشمام ، والنصاري منسوبون اليها . قال ابن سميده : هذا قول أهل اللغة ، قال : وهو ضعيف إلا أن نادر النسب يسعه . قال : وأما سيبويه فقال : أما نصارى فذهب الخليل الى أنه جمع نَصْريّ ونَصْران كما قالوا : ندُّمان وندامي ، ولكنهم حذفوا إحدى الياءين كما حذفوا من « أَثْفَيَّة » وأبدلوا مكانها ألفياً كما قالوا صبحارَى قال : وأما الذي نوجهه نحن عليه فانه جاء على « نَصْران » لانه قمد تكلم به ، فكأنك جمعت « نَصْــراً » كما جمعت « مَسْمَعاً » ، و « الأشعَث » وقلت : نصارى كما قلت : ندامي ، فهذا أقيس ، والأول مذهب . وانما كان أقيس لانا لم نسمعهم قالوا : نَصْريّ . قال أبو اسحاق : واحد النصارى في أحد القولين « نَصْران » كما ترى مثل « نَدُمان » و « نَدَامي » والانثي « نَصُرانة » مثل « نَدُمانة » . . . ولكن لم يستعمل « نَـصُران » إلا بياءي النسب ؛ لانهم قالوا : « رجل نَـصُرانيّ» و « امرأة نصرانية » . قال ابن بري : قوله : إن النصارى جمع « نصران» و « نَصْرانة » انما يريذ بذلك الأصل دون الاستعمال ، وانما المستعمل في الكلام : « نصراني » ، و « نصرانية » بياءي النسب . . . ويجور أن يكون واحد النصاري « نصريا ، (٢٢١) .

إن النسبة بزيادة الألف والنون والياء المشددة من الأبنية المعدولة التي جاءت على غير قياس النحاة ، واللغة العربية تحتاج اليها للدلالة على معان جديدة ، وفه استعملها القدماء ، وتظل الحاجة الى أبنية جديدة مابقيت اللغة المعبرة عن

<sup>(</sup>۲۲۱) اللسان (نصر).

متطلبات الحياة ، وان الاستفادة من هـنه الصيغ ضرورية لانهـــا تعطي المعنى الأول المعروف في النسب ، قال علي الجامع : « انما كثرت النوادر في النسب لقوة التغيير فيه لفظا ومعنى ، ألا ترى أنه يصير ماليس بصفة صفة ، وينقل الاسم عن مسماه الى غيره ، وتغير صيغته بحذف أو بدل حركة أو الزام حركة أو توسط طرف ، (٣٢٢) .

ومما يدعو الى استعمال هذه النسبة أمور منها :

الأول : ان هذه النسبة وردت في القرآن الكريم ، ولا توصف بالشلوذ ؛ لان كتاب الله نزل بلسان عربي مبين ، وهو لايخضع لقواعد النحاة ، وكان من الخير للعربية اخضاع القواعد لكتاب الله العزيز .

الثاني : انها وردت في الأحاديث النبوية ، والرسول الأعظم – صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأبلغهم ، ولا يكون كلامه شاذا أو غريباً وإن خرج عن قواعد النحاة .

الثالث : انها وردت في كلام العرب الفصحاء والبلغاء للدلالة على معان متنوعة لاتتحقق بالنسبة المعروفة عند النحاة .

الرابع: ان الشاذ لايعني الخروج عن كلام العرب وانما الخروج عن قواعد النحاة وهو كثير ، قال السيوطي : « شواذ النسب المخالفة لما مر لا تحصى » (۲۲۳) .

الخامس : ان بعض النحاة سماه عدولاً عن القياس وأولهم الخليل بن احمد الفراديدي وتلميذه سيبويه والزمخشري (٢٧٤) والعدول في بعض

<sup>(</sup>۲۲۲) شرح اللمع ج٢ ص ٦٣٣ . (۲۲۳) همم الهوامع ج٦ ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>۲۲۶) الكتاب ج٣ ص ٣٣٥ ، الفصل ٢١١ .

الأحيان يغني اللغة إذا دلّ على معان جديدة ، أو رفع لبسا ، أو حدَّدَ هدفا .

فهذه النسبة فصيحة وان خرجت عن قواعد النحاة ، ولا يعني هذا الأخذ بها مطلقا وانما لا بدّ من شروط منها :

الأول : الحاجة اليها في العلوم المستحدثة ووضع المصطلحات العلمية والالفاظ الحضارية ، واستعمال لفظة واحدة في المصطلح العلمي خير من استعمال لفظتين أو أكثر .

الثاني : دلالتها الدقيقة على المعنى المقصود الذي لايتحقق بالياء المشددة وحدها كالوصف ، أو المبالغة ، أو التوكيد ، أو الدلالة على حرفة ، وبعبارة المبرد الموجزة : « مايقع في النسب بزيادة لمسا فيه من المعنى الزائد على معنى النسب » (٢٢٥) .

الثالث :خلوصه من الالتباس بغيره، وهو من شروط المصطلح العلمي الدقيق. الرابع : قبول الذوق له ، وليس هناك مايمنع أن يقال « رأساني » لكبير الرأس كما فعل النحاة فقال السيوطي : فلا قياس عليه بحيث يقال في في العظيم الرأس : رأساني » (٢٢٦) .

لان : رأسي ، لاتدل على كبر الرأس كدلالة ، الرأساني ، وسمي محمد ابن الحسن الكوفي : الرؤاسي ، لكبر رأسه (٢٢٧) ولم يقل له : . رأسي ، (٢٢٨) .

 <sup>(</sup>۲۲۵) القتضب ج٣ ص ١١٤ . (۲۲٦) همع الهوامع ج٣ ص ١٧٤ .
 (۲۲۷) معجم الادباء ج٦ ص ٨٠٤ ؛ المزهر ج٢ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>۲۲۸) في اللسان (رأس): «والرؤاس والرؤاسى والاراس: العظيم الراس (۲۲۸) في اللسان (رأس): «والرؤاس والارثان راساء ، ولم ينسبوا الى الراس ، وقالوا لمن يبيع الرؤوس: راآس بوزن «رعاس» والعامة تقول: رواس ، والرؤاسي: نسبه الى بني رؤاس وهم حي من عامر بن صعصعة ، او رواس قبيلة من سليم ».

وكان أمام القدماء هدف واضح لمثل هذه النسبة ، وقد حددها المبرد بقوله : « واعلم أن أشياء قد نسب اليها على غير القياس للبس مرة ، وللاستثقال أخرى ، والنسب اليها على القياس هو الباب ، (۲۲۹) . فالعرب قد استعماوا هذه النسبة لأغراض متعددة كالوصف ، والمبالغة ، والحرفة و الملكية ، وجعل الرجل من أهل هذا البلد أو ذاك ، أو علاقته بتلك القبيلة أو ذلك الحي ، وأمن اللبس وغيره مما يقصد اليه ليتحقق المعنى الزائد على النسب ، وفي ذلك توسع في الاستعمال ، واضفاء معان جديدة على ألفاظ استعملت في دلالات لم تكن معروفة في القديم .

ان هذه الاسباب تدعو الى الأخذ بهذا البناء في المصطلحات العلمية والالفاظ الحضارية ، ولن يكون في ذلك خروج عن روح اللغة العربية ، ونن يكون في ذلك خروج عن روح اللغة العربية ، ونن للدلالة على معنى جديد أو لاضافة معنى لم يتضح في النسبة أو الاضافة المعروفة كالوصف والمبالغة ، وأمن اللبس ، والدلالة على حرفة ، أوتحديد معنى علمي جديد . وزيادة الألف والنون للمبالغة والوصف معروفة في اللغة العربية ، والأخد بها يفتح سيلا لوضع المصطلحات العلمية والالفاظ وفي ذلك إغناء للعربية لتسمير العلمية والانساظ وفي ذلك إغناء للعربية لتسمير عب ما يسمتجد من علوم وفنون وآداب وما يأتي به التقدم العلمي وازدهار الحضارة . وقد أخذ المعجم الطبي المرحد بهذا البناء في بعض المصطلحات الطبية المغربية بين الصيغ في الدلالة وأمن اللبس ، ومن الأسس التي جرى عليها العمل في اختيار المصطلحات « التصرف في ويضوي وبيضاوي أو بيضائي» .

<sup>(</sup>٢٢٩) المقتضب ج٣ ص ١٤٥ ، وينظر شرح المفصل ج٢ ص ١٠ .

ومن الالفاظ أو المصطلحات التي وردت في المعجم : اكليلاني ، والثواني، وبصلاني ، وبلوراني ، والتحتاني ، وجنساني ، وحقاني ، والحمراني، والخثراني، والدولاني، والدوداني، والذَّاباني، والذبحاني، والرقصاني ، والزوراني، والسمسماني،والشعرانية،والشوكاني،،والصبغاني، والصيدلاني ، والضعفاني ، والضعفانية ، والظهاراني. ، والعصواني ، والعصوانية ، والعظماني ، والعقلاني ، والغدوماني ، والفرواني ، والقطراني ، والفوقاني ، والقزماني ، والقشراني ، والكرواني والكروانية ، والكنعاني ، والمخروطاني ، والنفساني ، والنشوانى . ولهذا البناء دلالة غير الدلالة التى تعطيهـا النسبة أو الاضافة المعروفة ، ولكل لفظة مقابلهاالأجنبي ، فالا كليلاني غير الاكليلي ، والانثواني غير الانثوني والبصلاني غير البصلي ، وهكذا في الالفاظ الأخرى . وفي بعض المعاجم الحديثة والكتب العلمية لون من هذه النسبة ، وقد تسرب بناؤها وأخذ به المؤلفون والواضعون ، وهو نهج لاينكر ؛ لانه لم يخرج عن روح اللغة العربية ولم يفرط بأبنيتها المسموعة أو المقيسة ، وفي ذلك فتح للطريق أمام العلماء والمترجمين وحل للمشكلات التي تعترض المجامع اللغوية والعلمية ، وتوسع في اللغة وحفاظ عليها من تسرُّب الالفاظ الأجنبية بعد أن تدفقت آلاف المصطلحات العلمية والالفاظ الحضارية . وليس بدعاً أن يأخذ المحدثون بما أخذ القدماء ، ولايعني وقوفهم عند الالفاظ انكارهم لهذا البناء ، ولو أنهم احتاجوا اليه لخاضوا اليه البحر وأداروه في كتبهم ومعاجمهم ، ولكنهم كانوا واقعيين لايضعون كلمة ، أو يشتقون لفظة ، أو يصوغون بناءً الا بعد أن نعرض لهم حاجة وتستجد أمور ، وما اكثر حاجات العصر الحديث وما أوسعها في كل زمان .

<sup>(</sup>٣٣٠) استندت هذه الماجم والكتب الى البناء القديم ، وهو كثير في الماجم العربية وكتبر في الماجم العربية وكتب التاريخ والتراجم والانساب والبلدان ، وقد توقف هذا البحث عند الامثلة التى ذكرها لان استقراء كل ما وصل من ابنية شبه مستحيل ، وفيما ذكر دليل على اهمية هذا البناء في القديم والحديث.

## سَالْاِمَةُ اللَّفَةِ الْعَرَبَّةِ قَ بَين التَشْرِيعِ وَالنَظِيقِ

الكتور نوري حمودي القيستي عضو المجمع العلمي كلية الاداب \_ جامعة بنسداد

ارتبطت اللغة منذ ان تيسرت لها اساليها وتوحدت حروف نطقها بتفكير الانسان فأصبحت وسيلته التعبيرية واداته في استكمال لو ازم الحياة وصوته الذي يعبر من خلاله عن ذاته ووجدانه واحساسه فاكتسبت مخصوصية الناطقين بها موحدة مشاربهم ، جامعة مواطن اهتمامهم، تهزهم عبارتها وتمتلك مشاعرهم احداثها وقصصها واخبارها يجدون فيها الصورة التي يربدونها ويبلغونالغانة التي عاشت في وجدانهم وهم يتهيأون لها فكان تعلق الامم بلغاتها تعلقار وحيا تعملهم عليه صلة الانتماء وتشدهم به اسباب التواصل وتدفعهم للاحساس به وشبحة الحالة التي تعتريهم وهم يتابعون اجزاءها ويتناقلون اوجه اختلافها. فالاهتمام باللغة والانصراف لتحليل مفرداتها يشكل المرحلة الاولى التي يمكن من خلالها استيعاب الوجدان الصادق والتوجه الفكري والثقافي والواقع الاجتماعي والحضاري الذي ادركته الامة في سياق تطورها . فاللغة تمثل الحياة رمزا ومعنى ودلالة . وان اية محاولة لتفسير الظواهر الحياتية لاتخرج عنهذا المفهوم ، ولاتبتعد عن الاساسيات المعتمدة في هذا الحقل يعد ان اصبح الفه المعتمدة المعتمدة المناسيات المعتمدة التحديد المسح الشعود المساسيات المعتمدة في هذا الحقل يعد ان اصبح الشعود المساسيات المعتمدة في هذا الحقل يعد ان اصبح الشعود المعتمد المعتمد المساسيات المعتمدة في هذا الحقل يعد ان اصبح الشعود المعتمد المعتمدة المعتمدة في هذا الحقل يعد ان اصبح الشعود المعتمد المع

اصلا تنفرع عنه الاشكاليات المطروحة التي يؤديها في اية ثقافة تمثل القدرة على الاستمرار في رؤية الواقع والطبيعة والحياة رؤية واضحة وان اي تطور يمكن ، أن تقدمه العقلية الانسانية لابدان يخضع لقواعد منطقية تحكمها اللغة وتنظمها اساليبها وفق الطريقة التي استوعيتها تراكيبها وتوافقت فيها قواعدها واذاكان للفلسفة منطقها العقلاني في قبول الاجكام وللعلوم تسلسلها في القضايا والنتائج، فان للغة اصولها في التدرج والمرقة والإدراك .

وقد درجت الامم منذ ان استطاعت ان تجد لنفسها ظلا على تفهمهذه الصورة لاحساسها بانها الوسيلة الحية لاسباب التقارب وتبادل المشاعر والعراطف واداة التعبير عن الكوامن التي تعجز عن ادائها كثير من الوسائل الاخرى فانصرفت يكل جهودها لجمع مفرداتها واحتواء لهجاتها وتنظيم معجماتها والوقوف عند غريبها والاستشهاد بما حفظته ذاكرتها او جاء على لسان رواتها لمشرح كل معضل او مستغلق من حروفها فكان الاهتمام بها سابقا على كل اهتمام والاعتناء بأساليبها مقدما على كل مسألة وكان الوصول الى دخائلها واسرارها يحدد المعرفة التي انتهت اليها ومتابعة دلالاتها يكشف عن المعاني واسرارها يحدد المعرفة التهييرية التي طوتها وهي تأخذ امتدادها الزمني وبعدها المتناهي .

فالاحساس بالمسألة اللغوية والاهتمام بعناصر اللغة ومفردانها يمثلاالاحساس القومي المباشر الذي يدفع العاس الى توحيد الجهد للاعتناء بكل ماله صلة بفقهها واذا كان الاهتمام بالكتابة والاهتماء الى الوسائل المعبرة عن النفس قد شغل الذهن البشري منذ المراحل الاولىفان محاولة تثبيت القواعد الإساسية لوضع القاعدة المشتركة التي يمكن ان يجتمع الناس عليها ويتوحدوا في اطار الحفاظ عليها ويناضلوا من اجل ايجاد الوسائل الكفيلة التي تضمن لها الهقإء كانت المهمة الاخرى التي حملت الانسان وحفزته لثهيئة الاسباب للوجبة لصيانتها

ورعايتها والاعتناء بها فالاهتمام باللغة يعني التوجه للحفاظ على الشخصية القومية وان دواعي الانصراف للاعتقاد بها تأتي متوافقة مع حالات الاحساس بالتحدي والشعور بان وضما قربيا تتعرض له واشكالا دخيلة من الالفاظ وصورا من التراكيب واقدارا من التأثيرات تهدد كيانها وتعرض وجودها للفناء والاندثار او الانحسار والنغير وقد دفع هذا الحرص ابناء امة العرب منذ القرن الاول ، والثاني الهجريين الى بذل الجهود المضنية لاخذها عن الاعراب شفاها والرحلة الى البادية لسماعها من افواههم وليس اختذها قراءة من كتب شفاها والرحلة الى البادية لسماعها من افواههم وليس اختذها قراءة من كتب وقد اعطي هذا الحرص هؤلاء الرواة دورهم الرائد في الحفاظ على ثروةالامة ومتابعة تدوينها خشية الضياع وخوفا من عوادي الزمن وقد تجسد هذا الاحساس في وضعهم الكتب الاولى وتدوينهم الاخبار التي وجدوا فيها بداية حقيقية لوضع المعالم الاولى على طريق النهضة التي شهدها القرن الثالث والرابع الهجريين

فاللغة العربية من أوثق وسائل الترابط وأشدها صلة بوجود الانسان ، وهي أساس ثابت من أسس العلاقة التي تشدّ بين العرب وغيرهم ، وتوحد أساليب تفكيرهم .والحصن الذي يحول دون وقوعهم في دائرة الافكار الوافدة ، وقد اجتمعت تحت ظلالها امم وتحدث بلسانها أقوام وآمنت برسالتها طوائف ، لأن سبيل معرفة الاسلام لايتم بضبط العربية ، ومعوفتها فرض واعتباد الخطاب بغيرها مجانب للدين ، وهي ميزة عرفت بها وفضيلة تخصصت يجماليتها ووجه تحددت بموجبه قسمات شخصيتها . والقرآن الكريم — وهو النموذج الاعلى لبلاغتها — يزيد في قيمتها هذه ، ويبرهن على أصالتها ويشيد بالامة التي نرفها الله نزل عليها بلسانها ، فكانت أزلية القرآن حقيقة أزلية هذه اللغة التي شرفها الله ومعارفها وحداها فكانت الدائرة الكبيرة التي ازدهرت فيها علومها ومعارفها وخصائصها .

والحديث عنها لاينفصل عن الحديث عن دالة الفكر العربي ، لأن اللغة تمثل السبيل لاستكشاف دواخل الامة ، فمن خلال الفاظها تعبر عن كوامن الاحساس بالمواطنة والشعور بالصلة ، والتوافق بالمشاعر . وهي من أقوى عوامل الوحدة والتضامن بين أبناء الامة الواحدة . فهي القادرة في كل أحوالها على تحويل الانسان الى كائن اجتماعي يتحسس الواقع ، ويستشرف الخصائص المسيّزة التي تكمن في كل اشارة من اشاراتها ودلالة من دلالاتها . وقد وجد فيها المرب منذ أقدم العصور ، صفة الملازمة للفرد في حياته وتسربها الى اعماقه حسا ووجدانا ، وتوغلها في تضاعيف نفسه تعبّر عن أدق خطراته ورغباته ، وهي بالتالي تجعل من الامة الناطقة بها كلا متماسكا ومتر اصا تحكمه قو اعدها واصولها ، وتوحد تفكيرها اساليبها وطرائقها ، ومن هنا أصبحت اللغة تمثل الرابطة الحقيقية التي توحد بين رغباتهم ومطامحهم وعاشت في أذهانهم فكرا

ان حرص العرب على لغنهم ينطلق في كثير من أسبابه من الصورة الجليلة يتحدد السمات المتميزة للانسان العربي ، وما يتحقق في نفسه من هواجس وهو يختار من اللغة ما يوافق كلخافقة من حوافقه ، ويعبر عنه من افكار ومشاعر وأخية لانها الوسيلة التي يفكر بها ، والاداة التي يمتلك من خلالها حسه الجماعي . وهو في كثير من حالاته يعمد الى تعقيل الوجود عن طريقها ، ومن همنا كانت لمسة الفكر فيها لمسة النوازع والهواجس ولمسة المخاوف والمطامح ولمسة اللاحلام والذكريات . وتتجلى في حروفها وتراكيبها صورة ابداعه ، والاحساس وقدرة انحتياره وروعة اسلوبه البياني الذي يعطي الفكرة حقها ، والاحساس تصرّره ، والمشاعر رقتها ، حتى أصبحت الفكرة المائلة في كل قضية من قضاياها وتراكيبها التي لاتنفسل بأي حال عن اللهن ، فقرأ في مفرداتها تجارب الامة وصور الماضي بكل أحداثه ، وتستعاد في معانيها اخبارها وترى في صورها عظمة الاعمال الخالدة وعيقرية المبدعين الاقدادة الذين تركوا في كل حركة من حركاتها ما يوحي بوفائهم لامتهم ويؤ كد حبّهم للغتهم ، وايمانهم بانها الوحدة حركاتها ما يوحي بوفائهم لامتهم ويؤ كد حبّهم للغتهم ، وايمانهم بانها الوحدة حركاتها ما يوحي بوفائهم الامتهم ويؤ كد حبّهم للغتهم ، وايمانهم بانها الوحدة حركاتها ما يوحي بوفائهم لامتهم ويؤ كد حبّهم للغتهم ، وايمانهم بانها الوحدة حركاتها ما يوحي بوفائهم لامتهم ويؤ كد حبّهم للغتهم ، وايمانهم بانها الوحدة عركاتها ما يوحي بوفائهم لامتهم ويؤ كد حبّهم للغتهم ، وايمانهم بانها الوحدة على المتحدة عليه المتحدة عليها الوحدة عليه المتحدة عليها الوحي بوفائهم بانها الوحدة عليها المتحدد عليها المتحدة عليها المتحدد عن المتحدد عن المتحدد عن المتحدد عنها المتحدد عن المتحدد عنها المتحدد عن المتحدد المتحدد عن المتحدد المتحدد عنها المتحدد عن المتحدد عن المتحدد عن المتحدد عن المتحدد عن المتحدد المتحدد المتحدد عنها المتحدد عن المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد عنه المتحدد المتحد

التي تلتقي في رحاب قدرتها كل المطامح ، وتنطلق في نبرات حروفها كل الاصوات التي تجمع المؤمنين برسائها في الحياة ، فتصبح حلقات الثقافة متصلة ، ويزداد تراث الامة في اغنائها ثراء ، وتشعر الاجيال بأنها تتقاسم هذا النراث بناء وتشارك في رفده عطاء وتفاعلا . لأن الامة تستطيع أن ترى في هذه اللغة اشراقة كيافها تتعاظم ، وتدرك اسرار ما يحيط بها من عوالم وما تتمخض عنه ذاتها ، وهي تواكب المسار المستديم لكل مرحلة من مراحلها ، حتى أصبحت اللغة صورة فذة لايدانها أثر على الاطلاق ، لأنها تكشف عن عالم فكري موحد في اطار اسلوبها الذي تحكم صياغته قوانينها المحكمة وتوحد اصالته تراكيبها التي نمت في ظل استعمالاتها وتوافق دلالاتها ومعانيها .

والعربية لغة القرآن ، وأساليبها هي الاساليب التي عبرت عن المضامين التشريعية لهذا الدين الحنيف ، فكانت أفصح كلام وأبلغه لفظا واسلوبا ومعنى ليجد السيل الى امتلاك الوحدة العربية التي كانت معقودة بالالسنة ، ومحسوسة بكل المشاعر التي حملت العرب على الاعتراز بها ، وفي آيات القرآن البينات يكشف الستار عن عالم فكري في اطار التوحيد ، وخصائص متقاربة في ظل المتقد ، واهداف سامية تجمعها وحدة المصير ، وتحدد اهدافها التوجهات الانسانية الرفيعة التي تناقلت الآيات سورها ، وتركت للأجيال في كل عصر أن تجد في أبعادها صورة من حياتها ووجها من وجوه مجتمعها ، وفي حديث الرسول الكريم مايؤكد اعترازه بفصاحته ، وفي السنة النبوية الشريفة مايوحي بهذا الاعتراز والاهتمام ، وعرف الصحابة الاخيار بسعة اطلاعهم بالملغة ، واحاطتهم بأساليها ووقوفهم على دقائقها وخصائصها ، ومن هنا كان اهتمامهم بالشعر الغريب والنادر .

واعتبرت اللغة والصرف والنحو من العلوم التي لايستشهد عليها الأ بكلام العرب ، لأنها تمثل الحقيقة المعتمدة في التوثيق والقواعد ، وعليها ترتكز علوم العربية . وان الحفاظ على سلامتها ، والالتزام بالمقاييس التي تقاس عليها يمثلان التوجه السليم الذي يحفظ للعربية هذا الاستمرار ويؤكد لها هذا الوجود وظاهرة الاستشهاد في اللغة حالة اوجبتها ظروف الاختلاط بالاعاجم عندما بدأت بوادر اللحن تظهر على الالسنة ، فاندفع الغيارى من الابناء الى صيانة لغتهم مما يعلق بها من الدخيل والغريب ، واحاطتها بسياج من الضوابط والاحِكامِحتىلاتتعرض لما يشينوجهها،ويفسد اصالتها،ولتظل نقية أصيلة، تتمثل في جوها شخصية الامة وتقرأ في صفحاتها وإرثها وثقافتها ، وتتجابد في كل مرحلة من مراحلها قدرتها على التمثل والاستيعاب والاقتدار . وبقيت اللغة تحتفظ بالهوية القومية للامة لأنها تمثل الصورة التي تجتمع حولها ، والآصرة التي تشد أطرافها ، والموثل الذي ترجع اليه ، فحملت رسالة وحدتها وظيفة واحساسا ، تعبيرا وعاطفة ، واصبحت المنطلق الحقيقي لمواجهة المشكلات المصيرية التي تعرضت لها . فهي وسيلة الامة الى العالم ، ولغة الفقه والتشريع ولغة الفكر والعلم والسياسة ، ولهذا كان اهتمام العلماء بها اهتمامًا متميزًا ، فهي لغة القرآن الكريم والدين الحنيف، والاعتناء يها اعتناء بالقواعد التي أصبحت خصائص مميزة لها .

ان هذا الحرص على اللغة هو الذي حمل العلماء الاوائل وهم يجدون برادر اللحن تظهر على الالسنة ، وبدايات الخطأ تتوسع في احاديث الناس بسبب اختلاط العرب بغيرهم ، ودخول العناصر غير العربية في المجتمع لأنهم تعودوا وقبل هذه المرحلة — أن يستعوا اللغة سليمة ، والكلام فصيحا ، والاسلوب صحيحا مستقيما . فكانت المحاولة الاولى تنطلق لتحديد موارد الاستشهاداو تشييت المنابع السافية التي يمكن اعتمادها للحفاظ عليها سليمة ، والوقوف على اصولها للعبدة عن اللخيل والغريب، واضحة لكل من يريد أن يعتمد قواعدها ، ويتابع اساليمها التي لايدخلها اللحن ، ولا يفريح المجال لما يمكن أن يخل بضوابطها .

الشواهد الصحيحة هذ الاساس في قبول الشاهد فقبلوه من الشعراء الذين يعتد بفصاحتهم ، واقتصروا على الشعراء الجاهليين ، ورفض المتشددون منهم الاستشهاد بالشعراء الاسلاميين ، وعدّوهم من المولدين ، وهم الذين كانوا في صدر الاسلام كجرير والفرزدق ، فقد كان ابو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي اسحاق والحسن البصري وعبدالله بن شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وانجرابهم (۱) .

وكان الخليل لايستشهد الا باشعار الجاهليين والاسلاميين ويترك المولّدين(٢) وكان أبو عمرو لايعد الشعر الا ماكان المتقدمين (٣) وذكر السيوطي في الاقتراح انه لايحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة والعربية (٤) .

ومثل ماوقف الغويون من صحة الاحتجاج هذا الموقف المتشدد فانهم لم يجوزوا الاحتجاج بشعر أو ثقر لايعرف قائله خشية أن يكون ذلك الكلام مصنوعا، ولهذا اجتهد الشراح في تخريج ابيات الشروح وفحصوا من قائلها حتى نسبوا كل بيت إلى قائله ان استطاعوا ، ونسبوه الى قبيلته أو فصيلته ، وميزوا الاسلامي عن الجاهلي . والصحابي عن التابعي ، وحاولوا أن يضموا الى البيت مابتوقف عليه معناه ، وان كان من قطعة نادرة أو قصيدة عزيزة أوردوها كاملة ، وشرحوا غربيها ومشكلها ضبطا وتقييدا ليعم النفع ويؤمن التحريف والتصحيف وليوثن بالشاهد لمعرفة قائله ويدفع احتمال ضعفه .

ان هذه الضوابط العلمية الدقيقة والمتابعات العقلية المحكمة والحرص

(٤) الصدر نفسه ، ج۱ ، ص٤ ·

 <sup>(</sup>۱) عبدالقادر بن عمر البغدادي ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، على شواهد شرح الكافية ، ج۱ ، ص۳ .

<sup>(</sup>٢). ابو احمد الحسن بن عبدالله المسكري ، شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف . (٣) البغدادي ، المصدر نفسه ، ج 1 ، ص٣ .

الذاتي المخلص تؤكد شعور هؤلاء العلماء بصلتهم الوثيقة ، ومحافظتهم على فصيحها من الدخيل ، وصونها من الغريب ، وابقائها نقية عن كل مايشين صفاءها ، ويذهب رونقها ، ويبعدها عن اصولها التي حافظت على سلفيتها وهي لاتحتاج الى قاعدة ، وعبرت عن حقيقتها باسلوب قويم وعبارة حسنة ، وقلد وجدوا في الشعر العربي وهو ديوان العرب مادتهم الاولى في الاستشهاد ، وثروتهم الكبيرة التي يعتمدونها في شرح الغريب وتصحيح الخطأ وتصويب اللحن ، وفي مراجعة سريعة للشواهد الشعربة التبي اعتمدها النحاة مقارنة بالآيات القرآنية تتضح لنا الحقائق الجلية التي تؤكدان كتابسيبويه الذي يعداعظم كتاب شامل لمباحث اللغةوالاساسالذي اعتمدعليه النحويون في شواهدهم ،وقواعدهم واصولهم ، قد استشهد بأكثر من الف شاهد شعري ، في حين تقل شواهد القرآن حتى لتصل الى ثلثماثة وسبعين شاهدا ، وما يقال عن كتاب سيبويه يقال عن كتاب المقتضب لأبي العباس المبرد وهو من كتب النحو القديمة ، والاصول المعنمدة والمباحث الرائدة في هذا الميدان (٥) ، وان الاحصاءات الدقيقة التي تقدمها كتب النحو تؤكد ان الشعر الجاهلي يأخذ المكانة الاولى في الاستشهاد ، لأن الاجماع على صحته حاصل ، والوثوق من صحة روايته مسألة لم بعد فيها مجال للشك ، أو احتمال للمناقشة ، بعد أن احيطت روايته بسياج من الدقة وخضعت اصولة لموازين النقد السليم والمحاججة المنطقية المقبولة .

كان الحفاظ على اللغة العربية والحرص على سلامتها مسألة شغلت أفكار الحريصين ، واستغرقت جزء من اهتمامهم الذي عاش في وجدانهم حقيقة ثابتة . وأصبح صورة من اعترازهم بعد أن ادركوا خطورة المواقف المواجهة ، وتحدي شيوع اللحن حتى أصبحت هذه القضية سبيا تقام من أجله حلقات الدرس وتناقش في اطاره حدود الاستشهاد وتعتمد قياسا في اختيار النماذج والشواهد

<sup>(</sup>٥) أنظر : عبدالجبار النايلة ، الشواهد والاستشهاد في النحو ، ص ٣١٦ .

وكانوا يعنون ( باللحن ) الخطأ في اللغة والنحو والصرف والمعنى وقد جاء الاهتمام بهذا المصطلح بعد أن وجد العرب انفسهم بين أقوام دخلوا في دين الله أفواجا وهم لايحسنون أداءالعربية ولايعرفون قواعدها ولا يضبطون أحكامها وأساليبها حتى شاعت أخطار اللحن في الحديث فخشوا نتائجه وافزعتهم مخاوفه لارتباطه باللغة وهى أساس وجودهم وعنوان شخصيتهم وصوت تفكيرهم بعد أن وجدوا الناس يستخفون الفاظا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها وكانت العامة تستخف أقل اللغتين واضعفهما وتستعمل ماهو أقل في أصل اللغة استعمالا وتدع ماهو أظهر وأكثر لأن اللفظ الهجين الرديء والمستكره أعلق باللسان وآلف للسمع واشد" التحاما بالقلب من اللفظ النبيه الشريف والمعنى الرفيع الكريم ، ولو جالس المرء الجهَّال شهرا فقط لم تُنتَّق لغته من أوضار كلاَّمهم وخيال معانيهم بمجالسة أهل البيان والعقل دهرا لأن الفساد أسرع الى الناس وأشد التحاقا بالطبائع وقد حمل هذا الخوف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه على أن يطلب من الحصين بن الحُرُّ أن يقنُّم ( يعلو ) كاتبه سوطا حين لحن في حرف لما كان يخشاه على اللغة من ميل أو انحراف أو خروج وجعل التقنّع بالسوط عقابا لمن يلحن في حرف وجزاء للذي يخرجها عن قواعدها أو ضوابطها ليكون عبرة لغيره . وفي هذا التوجه بداية لسن قانون وتشريع ضوابط وتأتي مقولة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة أخرى تعلموا النحو كما تعلمون السنن والفرائض تأكيدا يوحي برفعة اللغة ويؤكد قدسيتها ني المنطق العقلاني وكان حرص الخلفاء الراشدين على اللغة حرصا ينبع من تكريم عميق وحسّ ديني واعتزاز يصل الى حدّ التقديس في كثير من الأحيان لما كانت تتصف به من اعجاز في التعبير واتساع في الاستعمال وبراعة فيالاشتقاق والتزم الخلفاء الامويون والامراء والولاة بهذا التوجيه فكان

<sup>(</sup>٦) الجاحظ . البيان والتبيين : ١٠٠/١٠ .

عبد الملك بن مروان يحذّر أبناءه اللحن لأنه هجنة على الشريفوهو في المنطق أقبح من آثار الجدري في الوجه وحرص عليه منجاء من بعده وكأنه تشريع يدعون الى تنفيذه وتطبيقه ليحفظوا سلامة اللغة وأوشك أن تكون هذه السلامة هاجسا يحيفهم اكراما لها وتقديرًا لشرفها وصونها . ولمَّا سئل عبد الملك عن اسراع الشيب اليه كان جوابه تأكيدا لهذا الهاجس وهو يجيب (شيبتني صعود المنابر والخوف من اللحن ) لأن مكانة اللغة في نفوسهم كبيرةورعايتهم لها جليلة وتحوَّطهم من الوقوع في الخطأ يثير دواعى الخوف العميق ويأخذ بخناق الحرص المتمكن في ذاتهم لما يترتب على ذلك من تقصير في حقها واضعاف لقدرتها ونكوص عن الاهتمام بها فكان مسلمة بن عبد الملك يكره ( االلاحنين ) ويؤذي عمر بن عبد العزيز ( اللحن ) والحجاج يسأل البلغاء عن ( سلامة لغته ) من اللحن تعظيما لقدرها في نفسه وعزَّتها في حديثه وقدسيتِها في فلسفة حياته وأصبح الحرص على هذه السلامة مأثرة يمدح بها الفصحاء ومحمدة يخصُّ بها اهلها ِلأنها تنمُّ عن الوفاء الخالص والاعتزاز المحض وهم يستكملون يها مروءتهم فتعرف أرومتهم وتعلو مرتبتهم فمن تخلى عنها أو قصّر فيها كان موضع هجاء الشعراء .

وألحن الناس كل الناس قاطبة

وكان يولع بالتشديق في الخطب

وفصل الجاحظ في حديث اللحن في البيان والتبيين (٧) وقد جعله في الاعراب وأقبحه لحن اصحاب التقعير والتقعيب والتشديق والتمطيط والتفخيم وأقبح من ذلك لحن الاعاريب النازلين ، على طرق السابلة وبقرب مجامع الأسواق لاختلاطهم بالمسافرين وتعاملهم معهم عمما جعلهم يتأثرون بهم ففسدت ألفاظهم وشاع في أحاديثهم اللحن والخطأ . . ويفشد اللحن في عوام أهل

<sup>(</sup>٧) الجاحظ . البيان والتبيين : ١٥٩/١ .

المدن وعلى من لم ينظر في النحو منهم غالب. (واللحن) في هذا (عدول) عن طريق الصواب كما ذهبت البه بعض التفاسير وقد ذهب اللغويون وأصحاب البلاغة في تفسير معنى (اللحن) مذاهب شتى فهو امالة شيء عن جهته وميل عن التبيير الواضح الصريح وميل عن الاعراب الى الخطأ وهو الخطأ عند البعض واذا كان الاوائل قد نهجوا هذا النهج فان المصطلح ظل يعني الخروج على المألوف والميل عن الصحيح الى الخطأ والانصراف عن الفصاحة الى الهجنة وهو ما اجتمعت عليه آراء الباحثين في هذا الباب وهم يجدون فيه خروجا دعاهم الى الحرص على صفائها والحفاظ على نقائها بعد أن دخل الناس في الاسلام وأقبلوا عليه ارسالا واجتمعت الألسنة المتفرقة واللغات المختلفة فنشأ الفساد في اللغة العربية (٨)

ولم تقف هذه النخبة من العلماء أمام هذا الضغط الغامر والتحدي السافر دون أن تتخذ لها موقفا يتناسب وحبّ العربية بعد أن تلمست عقابيل الخطر وتوجّست عواقبه وهو يهدد كيانها ويتسرب الى لغة القرآن ، فانلغعوا الى وضع الضوابط التي تحول دون الامتداد في التجاوز عليها بعد أن حدّدت أساليب ( اللحن ) اتقاء وقوع الخطأ ودفعا لشيوع الدخيل وصونا من تفشي وضفاء دو الكلام وحفاظا على الفصيح السليم الذي يبقي نقاء اللغة محصنا الفاسد من الكلام وحفاظا على الفصيح السليم الذي يبقي نقاء اللغة محصنا وصفاء دو نقها بعيدا عن الرطانة التي تضعف قدرتها وتهز كيانها وتزعزع قواعدها بعد أن وقفوا على مواطن الشعف وهم يرون هذا الاتساع في التهديد والانتشار في اضعاف القواعد . وفي نفرسهم حبّ لها وتقدير لمكانتها فوجلوا لزاما عليهم أن يصونوها عن طريق وضع المعاجم ويحفظوا فصيحها في جمع ما أجمع العرب على سلامته بعد أن شرّف الله سبحانه وتعالى هذا اللسان العربي بالبيان على كل لمان وكفاه شرفا انه به نزل القرآن وأنه لغة اهل الجنان .

<sup>(</sup>A) الزبيدي . طبقات النحويين واللغويين .

واستمعوا الى حديث الرسول صلوات الله عليه وهو يوجه بحب العرب لللاث لأنه عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي فاستوقفتهم بلاغتها واعجازها وهي تسمو بيانا وتتجلى فصاحة وتعذب اداء وتعبيرا وقد وجدت من خلال متابعتي لمن ألف في المعاجم سلوك هذا المسلك واعتماد هذا المنهج مسئهمين مواقف الاعتزاز من شرف اللغة وواجدين في خصائصها مايحقق حبيّا في قلوب الآخرين المتبعث مفرداتها من اعجاب وتثيره معانبها من ايحاء مستذكرين آيات الذكر الحكيم والكلام على معجزاته ليزينوا بترصيع درره عقدها ويحلوا بما يقفون عليه من فرائده جيدها . وقد لازمهم هذا الحب وحملهم على أن يشدوا الرحال الى البوادي ليسمعوا عنهم أو يشافهوهم أو ينقلوا عن العرب العرباء توثيقا للصحيح من اللغة وتصديقا لما يأخذونه عنهم ليكونوا ثقات في الرواية ، صادقين في النقل . . .

وكان أصحاب المعاجم حريصين على تحديد القرن الاول عصرا للاستشهاد فأجهدوا أنفسهم في إيقاء هذا الحد فاصلا ليمنعوا تسرّب الدخيل والغريب والمعرّب وغير الفصيح مع انهم أوضحوا ذلك في المفردات التي دخلت . . . . وعند اشتداد موجة اللحن واتساع عدنه كانت هناك موجة اخرى من التأليف تجلّت اغراضها في مقدمات أصحابها واتضحت دواعيها في سياق الاسباب التي اعتمدوها وهسم يجعلون كتبهم مداخل لتقسويم اللسان وتعليم البيان وتصحيح الألفاظ العربية المستعملة التي حرقتها العامة عن موضعها البيان وتصحيع الألفاظ العربية المستعملة التي حرقتها العامة عن موضعها وتكلمت بها على غير ماتكلمت بها العرب في ناديها ومجتمعها ، فاذا صححها وازال عنها التحريف ونفى عنها التصحيف . . كان ماوراء ذلك عليه أقرب وأسهل الطلب (4) .

تتجلى صورة الاهتمام الذي أبداه الحريصون على سلامة اللغة في اعـداد

 <sup>(</sup>٩) محمد بن هشام اللخمي . المدخل الى تقويم اللسان / الورقة الاولى .
 ۱۸۸

الكتب التي ألفت في هذا الباب والكيفية التي عالجت بها هذا الميل عن الفصيح بعد أن أصبح اللحن مشاعا وانتشاره خطرا يعصف بأصول اللغة ويهدد وجودها .

وقد أدرك القدامي من السلف الصالح هذه الظواهر التي اعترت اللغة فأولوها عنايتهم ودافعوا عنها دفاعهم عن أعزّ مايملكون لأن الحفاظ على اللغـة جزء من الحفاظ على العقيدة والوجــود والشخصية ، وكانوا ينظرون الى كل حالة من هذه الحالات نظرة جادّة لما تتركه في بناء الانسان من ضعف وتخلفه من خلل في الثقافة وتبعثه من تهاون في المسائل التي تتعلق بهذه اللغة الكريمة لِغة القرآن . وقد توزع. اهتمام هذه النخبة على الميادين التي تخص العربية نحوا ولغة ، بلاغة وتفسيرا ، قراءة وكتابة ، لحنا وتصحيحا . فانصرفت عنايتهم اليها انصرافا واسعا حملهم على تأليف الكتب في كل باب داعين الى صيانتها وتنقيتها من اللحن والعامى والدخيل والغريب حرصا على على سلامتها وذبًا عن كرامتها ووفاء لدورها في توحيد الثقافة ونشر المعرفة وتوسع أبواب الأدب ، وتؤكد مقدمات الكتب التي ألفت في هذا الباب توجه المؤلفين والخوف الذي كان يعتريهم وهم يرون تفشي اللحن وانتشار الغلط وينبهونهم الى مواطن الخطأ ومواضع اللحن ليعيدوا الذين خرجوا على الفصيح الى جادة الصواب . وقد تمثل منهجهم بجمع طائفة من هذه الألفاظ مستعينين بالمفاهيم اللغوية على تصحيحها وما ذكر الفصحاء لاسقاط حجة من يحتج بها . وقد توجهت هذه النخبة الى المتعلمين الذين يستمع اليهم الناس وهم يستخدمون لغة التخاطب بعد أن تسلّل اللحن الى لغتهم وشاع الخطأ في كتاباتهم وأحاديثهم وانتشرت العجمة في أساليبهم ولعل كتاب الحريري وهو يوجه الى أوهام الخواص . يؤكد هذة الحقيقة التي تابعه في تأليفه آخرون من الحريصين .

ويأتي محمد بن محمد بن أحمد بن هشام اللخمي فيجعل كتابه في لحن

العامة مدخلا الى تقويم اللسان وتعليم البيان ويقول في مقدمته (١٠) ان أول ما يجب على طالب اللغة تصحيح الالفاظ العربية المستعملة التي حرّفها العامة عن موضعها وتكملت بها العرب في ناديها ومجتمعها فاذا صححها وأزال منها التحريف ونفى عنها التصحيف . واقامها كالقدح في التقيف لنظر بها كما لفظت بها العرب في المثناة والخريف والمربع والمصيف كان ما وراء ذلك عليه أقرب وأسهل للطلب (١١) .

ولم يكتف العلماء بالابراب العامة لهذه الموضوعات وانما تخصصوا في اصلاح الغلط عند كل فئة فكانت كتب التصحيح اللغوي لما يلحن فيه رواة الحديث (ينظر كتاب اصلاح غلط المحدثين للخطابي) و (غلط الضعفاء من الفقهاء لابن بري) وقد عرض المؤلف في الكتاب الثاني الى اللحن الذي يدور على ألسنة الفقهاء خاصة وعد من كتب التصحيح اللغوي وقد أورد المؤلف في هذا الكتاب أكثر من مائة لفظة من الألفاظ التي يخطىء الفقهاء في ضبطها أو في معناها وأشار الى ضوابطها معتمدا في ذلك على أقوال العلماء ومن خلال متابعة المحقق الكريم لهذا الكتاب اهتدى الى أن المؤلف اعتمد اعتمادا كليا على ثلاثة كتب هى : —

١ - تثقيف اللسان لابن مكى الصقلى .

٢ – لحن العوام لأبي بكر الزبيدي .

٣ ــ درّة الغواص للحريري .

وتابع العلماء هذه التآليف التي وجدت اللحن قد فشا ودائرة الخطأ قداتسعت ومجال الابتعاد عن اللغة أصبح ظاهرة من ظواهر العصور فكانت كتب (سهم الالحاظ في وهم الألفاظ لابن الحنبلي) وهو ذيل لكتاب درة الغواص للحريري. وكتاب (خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام للقسطنطيني).

<sup>(</sup>١٠) عبدالعزيز مطر . لحن العامة ٦٧ .

<sup>(</sup>١١) محمد بن أحمد بن هشام اللخمي / المدخل الى تقويم اللسان الورقة ٢٨ .

وتؤكد معظم الكتب التي ألفت في هذا الباب على ان المؤلفين وجدوا كثيرا من المنتسين الى العلم يتكلمون بالكلام المرذول الذي يضعف بناء البنية الصحيحة ، وهذا يدفعهم الى تحصين اللغة والتنبيه على الخطأ وبيان وجوه الصواب والتذكير بما افسدته العامة وأخذت عناوين الكتب التي الفت في هذا الباب مسميات مختلفة منها لحن العامة أو ماتلحن فيه العامة أو ماتلحن فيه العامة أو ماتلحن فيه العامة أو العن العوام أو مايلحن فيه العامة أو خالفت العامة فيه لغات العرب أو لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام أو خالفت العامة فيه لغات العرب أو لحن العوام المماكن فيه الخواص فيه الخواص من العلماء أو ماتلحن فيه الخاصة أو أوهام الخواص وذهبت التآليف الاخرى الى اصلاح المنطق وتنقيف اللسان وتلفيع الجنان وتعليم البيان وتحرير التحريف وتصحيح التصحيف وازالة الرطانة والفصيح والتنبيه وتقويم اللسان ووحم الالفاظ أو مايعطي هذا الترجيه صفة الإشارة الى الحالة التي تعالجها هذه الكتب .

وكانت بداية تأليف هذه الكتب بداية متقدمة تميزت بقوائمها الكبيرة وهي تزخر باعلام اللغويين الاوائل فكانت قائمة ( توربيكة ) عام ١٨٧١ في مقدمة تحقيقه لكتاب درة الغواص في أوهام الخواص أول قائمة كما يقول الدكتور رمضان عبد التواب . وهي تضم اثنين وعشرين مؤلفا . وتأتي تصحيحات المستشرق كولمتسيهر في مقال له على صورة خطابين منه الى ( فليشر ) نشر في مجلة جمعية المستشرقين الالمانية سنة ١٨٧٣ (١٢) وجاءت هذه النصحيحات استكمالا في بعض الإحيان وتخصيصا لبعض ماورد من فصول في كتب لم تأت على ذكرها قائمة ( توربيكة ) . وبقيت قوائم المحققين تتوالى وهي تضيف الى تلك القوائم اعدادا جديدة وأبوابا . وتتسع ساحة القائمة في مقالين نشرهما عيسى اسكندر المعلوف لنصل الى حوالي مائين وخمسين كتابا تضم ابحاثا مختلفة المستشرقين

<sup>(</sup>١٢) رمضان عبدالتواب . لحن العامة والتطور اللغوي ٦٧ .

وكتبا في الالفاظ المعربة والدخيلة وكثيرا من كتب لحن العامة ، وعد من بينها كتبا ليست من لحن العامة كما يقول الدكتور رمضان عبد التواب(١٣) . وتكبر مساحة القوائم وهي تتعدد وتكبر معها اعداد المؤلفات التي تؤكد الحرص الزائد والوفاء الكريم لهذه اللغة لتدفع اللكنة عن الألسن الفصيحة فكان عز الدين التنوخي وصلاح الدين المنجد وكوركيس عواد وعبد القادر المغربي وحسن حسني عبد الوهاب وحسين نصار والمستشرق الإيطالي (أمبرتو ريزيتانو) ورمضان عبد التواب وأخيرا الدكتور حاتم الضامن .

لقد تميزت حركة التأليف بجمع ماشاع على ألسنة الناس من كلام يخالف سنن الكلام العربي الفصيح خشية امتــداد خطره الى اللغة العربية المشتركة وتهدف هذه المجامع كما أكدنا على صيانة اللغة وتنقيتها ، فذكرت الخطأ المستعمل والصواب الذي يجب أن يجري به الاستعمال (١٤) وينطلق هذا الحرص من ايمان بكرامة اللغة وعزتها ووفاء خالص لشرفها وجمالها ولكح جماح الداعين الى الخروج عليها وايقاف التجاوز الذي بدأت بوادره تتسع وأنصاره يشيعون أفكارهم فكان لايد لهذا النفر الحريص من صوت تسم وأنصاره يشيعون أفكارهم فكان لايد لهذا النفر الحريص من صوت يرتفع لحماية الاصالة والحفاظ على سلامتها لأن الدفاع عنها اظهار للحق والصواب ورد على من ارتكب في كلا الغلط وافصاح عما نطق به أولو الألباب .

كانت العناية بشؤون اللغة العربية موضع اهتمام مجلس قيادة الثورة الذي وجه بقيام المجمع العلمي العراقي بدراسة الموضوع الخاص وتقديم خطة عمل مفصلة ومستلزمات تطبيقها . بعد أن وجد ظاهرة تفشي الكلمات غير العربية في العلوم والمخترعات والبضائع الجديدة وانتشارها تأخذ مساحة دون أن تكون هناك جهة تتولى مهمة تعربيها وأثر هذا الزحف في المستوى الجامعي الذي

<sup>(</sup>١٣) رمضان عبدالتواب . لحن العامة ١٩/٠٠ - ٧٠ .

<sup>(</sup>١٤) الدكتور حاتم الضامن . أربعة كتب في التصحيح اللغوي ٧/ .

يمثل صعوبة أكثر حين تستحيل المسألة الى ظاهرة تصعب مواجهتها فكان مقترح قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية قانونا تتبناه الدولة وبصدر عن مجلس قيادة الثورة بتاريخ ٢٨ – ٤ – ١٩٧٧.

وتنص المادة الاولى بالزام الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وكذلك الجمعيات والنقابات والمنظمات الشمبية بالمحافظة على سلامة اللغة العربية واغتمادها في وثائقها ومعاملاتها وذلك بجعل اللغة العربية وافية بأغراضها القومية والحضارية . ونصت المادة الثانية على اعتماد اللغة العربية لغة للتعلم على المؤسسات التعليمية في مراحل الدراسة كافة وعليها أن تحرص على سلامتها لفظا وكتابة وتنشئة الطلاب على حسن التعبير والتفكير وادراك مزاياها والاعتزاز بها . .

وتلتزم مؤسسات النشر والاعلام في المادة الثالثة والتي تكون مطبوعاتها ومناهجها باللغة العربية أن تعنى بسلامة اللغة الفاظا وتراكيب ، نطقا وكنابة وتسيرها للجماهير وتمكينهم من فهمها على الا يجوز لها استعمال العامية الآعند الضرورة القصوى مع السعي الى تقريبها من اللغة الفصيحة والارتفاع بها على وفق خطة منظمة ومقصودة وتهدف المواد الاخرى الى تأكيد تحرير الوثائق والمذكرات والسجلات والمحاضر والعقود والايصالات تحرير الوثائق والمذكرات التجارية باللغة العربية وجنبت استعمال المصطلحات الاجنبية الآعند الضرورة وبصورة مؤقنة عند عدم توفر المصطلحات العربية وطائبها الوزارات بانشاء اجهزة لها تعنى بسلامة اللغة العربية في وظائفها العربية بن يكفل حسن تطبيق هذا القانون وأوكلت الى المجمع العلمي ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون وأوكلت الى المجمع العلمي العراقي أن يكون المرجع الوجيد في وضع المصطلحات العلمية والفنية وعلى الاجهزة المعنية الرجوع الديشانها . وفي المادة الحادية عشرة أوجب القانون معاقبة المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الانضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة

وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاخرى بالنسبة لسواهم . وتضمنت ديباجة الاسباب الموجبة فلسفة الدولة وموقفها من اللغة العربية لما تشتمل عليه من التراث الفني للثقافة العربية والاسلامية . وفي قمته آي الذكر الحكيم ، مقوما رئيسيًا للقومية العربية ، وأساسا لوحدة الفكر بين أبنائها ، وكانت العناية بها موصولة بالعناية بوحدتها وبضميرها في الحاضر والمستقبل .

ولما كانت غلبة العامية على العربية الفصيحة أثرا من آثار التخلف والجهل وسمة من سمات الامية ، وعاملا من عوامل الفرقة والتجزئة ، ومعوقا من معوقات انتشار التعليم ويقظة الوعي القومي والجهود المنظمة نحو ثقافة الجماهير .

ولما كانت الحضارة الحديثة وما يصاحبها من ثورة علمية فنية وماتفتح من آفاق واسعة لتقدم الشعوب ورخائها ، لاتخار من مشكلات تمس ثقافتها ، ومنها ذلك السيل المتصل من مفاهيم العلم الحديث وأسماء مخترعات التفنية ومواد الصناعة وانتاجها التي لابد أن تستوعبها اللغة القومية والآ انتشر اللخيل بينها وضاعت مقوماتها .

ولما كانت اللغة قد برهنت خلال تطورها على حيويتها وقابليتها للتطور والتجدد والاستيعاب لمتطلبات اللغة والحضارة ، كما حرص على ذلك المسؤولون والمفكرون والمتقفون من ابنائها .

ولما كانت العنابة باللغة العربية تستوجب فيما تستوجب التزام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والشركات والجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة على سلامة اللغة العربية واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها كما تستوجب النزام الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم وعن الاعلام برعايتها واعتماد الفصيحة منها أداة للتعليم وللاعلام وتنمية المهارات لأدائها .

ولماكانت القيادة السياسية لثورة السابع عشر من تموز تدرك بعمق مسؤولياتها

القومية والحضارية ، ومهماتها في صيانة اللغة العربية باعتبارها تأكيدا لشخصية الأمة ولمقومات ذاتها ، وعاملا من عوامل وحدتها .

وبناء على ما اقترحهُ المجمع العلمي العراقي في نطاق خطة للنهوض باللغة العربية استجابة لتوجيهات مجلس قيادة الثورة ، فقد تم تشريع هذا القانون .

وبالنظر لأهمية اللغة العربية ولما يعبر به مجلس قيادة الثورة من اعتزاز بها وحرص على سلامتها وحفاظ على شخصيتها فقد أصدر مجلس قيادة الثورة قانون الهيئة العليا للمناية باللغة العربية برقم ( ٨٣) لسنة ١٩٨٣ ولغرض تسهيل مهمة عمل الهيئة ودفع مسيرتها وتحقيق أهدافها بشكل يضمن لها قوة القراز وفاعلية التأثير ، فصت المادة الاولى على ارتباط الهيئة بمجلس قيادة الثورة وتعيين رئيس لها يعين بقرار من مجلس قيادة الثورة وتأليف الهيئة من خمسة عشر عضوا بضمنهم رئيسها ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والثقافة والاعلام ورئيس لملجمع العلمي العراقي ويكون الاعضاء الآخرون من المعروفين بتخصصهم أو اهتمامهم وعنايتهم بشؤون اللغة العربية من متسبي المجهات الآثرة ويعينون بقرار من مجلس قيادة الثورة . .

- ـ مكتب الثقافة والاعلام في حزب البعث العربي الاشتراكي
  - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
    - ــ وزارة التربية
    - ــ وزارة الثقافة والاعلام
      - لجنة المناهج التعليمية

وحددت أهداف الهيئة بالعناية باللغة العربية من جميع الوجوه في المادة الثالثة بوصفها اللغة القومية للأمة العربية التي هي في مقدمة اللغات المستقلة الحية المتطورة المنتشرة على النطاق العالمي وتيسير استعمالها لتعميم الاستفادة منها في الاغراض كافة وفي الشؤون العلمية بوجه خاص . ولم يكد تشريع قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية يظهر حتى ارتفع صدى هذا الاهتمام في أوساط المعنيين بشؤون اللغة والمدركين لأهمية هذا القانون في مرحلة تعزيز ثقة المواطن بلغته وترسيخ اصول التكوين العام لشخصيته التي يعتمد اللغة قاعدة رصينة فانبرت هذه المجاميع من المثقفين تعبر عن أهميته وتؤكد خصوصية اللغة التي تعبر عن خصوصية الأمة وان اقدام مجلس قيادة الثورة يعد خطوة قومية تضاف الى الخطوات القومية الاخرى التي يعبر فيها المجلس عن أهداف الحزب ومبادئه في الترجه القومية الوحدوي .

وأكد هؤلاء أهمية اللغة العربية باعتبارها عماد وحدة الفكر ووحدة الشعور بين أبناء العروبة واقامة الوحدة فكرا وشعورا وتثقيفا وتأكيدا لمعاني الوحدة القائمة بين أبناء العروبة واتسعت الدعوة لكل المعنيين للاتفاق على وسائل وأساليب تحفظ اللغة من الانحراف ومن اللهجات المحلية وغزو الالفاظ الدخيلة والاساليب غير الفصيحة وكبرت مساحة الدعوة لتصبح دعوة الى اجتماع على المستوى القومي لتدارس هذه الأمور ولعرض القانون على المعنيين بأمر اللغة والحريصين على سلامتها والغيورين على أساليبها حتى يصبح القانون ذا جدوى على المستوى القومي وهو الهدف الذي توخاه مجلس قيادة الثورة من التشريع .

لقد وضع القانون المسؤولية التاريخية في أعناق كل المؤمنين برفعة اللغة وحملهم مسؤولية الاسهام في تحديد الطريقة التي تعطيها قدرة هذه الرفعة والانتفاع من خبراتهم وتجاربهم للوصول الى الصيغة الصحيحة بعد أن أصبحت النظرة جماعية تتوحد فيها الجهود وتذلل الصعوبات وتشارك المؤسسات ويتنادى المعنيون ، فالقانون لم يصدر عن رغبة خاصة ولالينهض به قطر دون غيره وانما جاء استجابة ملحة اقتضتها ظروف قومية وأملتها حقيقة فكسرية تفرض على أقطار الوطن العسربي أن تعمال موحدة لتحقيق

هذا الهدف القومي . وقد أثار قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية والصادر سنة ١٩٧٧ والذي أناط بالمجمع العلمي العراقي أن يكون المرجع الوثيد في وضع المصطلحات العلمية والقية وعلى الأجهزة المعنية الرجوع اليه بشأنها كما نص على معاقبة الحائفين لاحكام هذا القائرات بالعقوبات الانضباطية بالنسبة لمسيى الدولة وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاخرى بالنسبة لسواهم . اهتمام الحريصين قانبروا الى تحديد القنوات التي يمكن أن يعلى على الما التاليد تطبية في القرائين المرعية الاخرى يطبق بها هذا القانون والاساليب التي يمكن اتباعها من أجل تطبية أ

فالمجمع هو الموثل الذي ترجع اليه الدوائر الحكوميَّة والمؤسسات من أجل اقرار ماتضع من مصطلحات وفي استفتائه فيما يتصل بقضايا الاساليب والاستعمالات اللغوية لتمييز الصحيح من الخطأ والدخيل من الأصل وبقدر مايمكن أن تقدمه المجامع اللغوية فان حركة امتداد المفردات الغريبة واتساع رقعتها وانتشارها وكثرة ماتقدمه وسائل الاعلام منها وما تبثه من خلال قنواتها المتعددة . وهذا يؤكد حالة التلكؤ وقصر باع الاعداد الضئيلة التي تضخها المجامع في عالم يضَّج بالغريب ويعج باللفظ الاجنبي ويشيع استعمال وتذاول الاساليب غير العربية ومع هذا فان انصراف اللجان المجمعية واشتغال الاعضاء والخبراء والمتخصصين في اعداد المصطلحات التي تعرض أو التي يطلب:من المجمع العمل على تعريبها ( وليست ترجمتها ) تمثل قناة واحدة من القنوات السليمة في هذا المجال بعد أن تمر عبر قنوات توثق صحتها وتعزّز أصالتها ويجمع على سلامتها وموافقتها لما اجتمعت عليه المعاجم وبهذه الطريقة يخفظ المجمع العلمي للغة سلامتها . . . ومهما كانت قدرات المجامع فان الدائرة الكبيرة التي تتحرك في اطارها المشكلة والفيض الزاخر الذي تتسرب فيه عَوَامَلَ اضعاف الله هو أكبر من أن تنحصر المهمة في جهة أو وزارة أو قطر بعينه وأذا كانت المقترحات الكثيرة التي قيلت في هذا الشأن قد انحصرت أو حدَّدت في الاطار الضيق فان العمل القتضي فهوضا أوسع وتحركا أشمل 144

وصوتا أكثر اتساعا لتأتي متوافقة لأن التفريط بحق اللغة والتاريخ والامة ممألة لابمكن التعبير عنها الآ بالعمل الجاد والجهد المثابر لتحقيق الحاجة القومية الملحة التي عبرت عنها القوانين في مواحلها الثلاث . وتظل الصحية قائمة من أجل البداية الحقة والنقطة الاساسية التي تمتلكها اجهزة الاعلام وهي منابر مؤثرة تدخل في كل مكان وتخاطب الجماهير بمختلف المستوبات وتوجه المستمعين لما فيه تحييب للعربية وتضييق للعامية واسكات لما تسربها المصطلحات من مفردات دخيلة فاللغة وصيلة التفكير والانسان يفكر بلغته ومن ضعف لغته ضعف تفكير ويبقى الفكر قاصرا على أداء مهمته اذا لم تكن اللغة المعبرة عنه سليمة خالصة نقية فصيحة .

واذا كانت هذه البدايات قد أخذت حقها بعد أن امتلكت وسائل التعبير ارادة اللغة الفصيحة والتزمت بما تعتمده الجهات المعنية فان الاعلام لايعني نشرة الاخبار والحديث والصحافة وانما يتجاوز ذلك الى مقدمي البرامجوالتمثيليات والشعر العامي وبرامج الاطفال والاغاني التي انحبيرت الى مستويات غير مناسبة. أما التدريس فلا بـــد أن يكون ومنــــذ المراحل الإولى على وفق إسس سليمة وقواعد محكمةيتقن فيها المدرس اصــول اللغة ويتعلم الطالب ضوابط الاحكام والنطق السليم والجفظ الجيد والمطالعة التي تعطى الحركة حقها والنص شكله ولا تترك هذه المقترحات رهينة للاسلوب الكتابي أو كفيلة بالتعميم العام لأن التصحيح اللغوي لايتم الا بمحاصرة الضعف والقضاء على جذوره وانهاء بقاياه التي تتعاظم وازاحة رقعته التي أوشكت أن تتسع لتشمل مساحة أكبر لتكون التعبئة العامة هي السد المنيع لهذا السيل والحملة المكثفة هي الردّ الحاسم على الاجتياح الهائل والعمل الجماعي سبيل من سبل المواجهة الناجحة والناجعة . . وتبقى المهمة الكبرى موكولة بخطة عربية عامة تنهض بها الأمة باقطارها مجتمعة متكاملة إنتصارا للعربية لسانا واكراما لقداستها عقيدة عبر تخطيط مدروس وحطة شاملة على مستوى رفيع لتأخذ مكانتها في المناقشة كأية مسألة سياسية وبنفس المستوى لتصبح الخطوات طريقا للمعالجة لأن الاهتمام بهذه المسألة وفي هذه الدائرة من المسؤولية تُحقق الهدف الانساني النبيل وتسهم في خلق الوعي القومي المناسب في هذه المرحلة فالدعوة مانزال قائمة لعقد بوترالهوي تتوجيد فيهالآراء وتلزم الاقطار العربية وتعبأ كل القوى الخيرة الاسقاط الشخطروانهاء الغريب وابعاد الضعيف واستعمال الفصيح وبذلك يتحول القانون الى صوت يرتفع في كل مؤسسة ونداء يطرق كل سمع وراية ترفع على كل وزارة ,وعندها تتوقيف أسياب الضعيف وهو مانوخاه القانون وسعت اليه القيادة وأملته الأسباب الموجية :



## مناهج الجفرافيا الإقليمية عند العرب في التراث والعساصرة

الکتورعلیمحمدلمتآح (عضو المجمع )

مدخل إلى البحث

أناب عرف العرب قيمة العلم منذ سالف حهودهم . فما من شي على أرضهم الواسعة الآخضه لماينة فاحصة ووصف دقيق وتصنيف علمي سليم واستثمار يدر الحير وبضمن استمرار العطاء . شمل ذلك الأرض ، سطحها ومسالكها ، النبات والحيوان ، السحاب والمطر وكل ما يتصل بظواهم الانسان والجماد . وخصوا كل ظاهرة بلغظ محدد معلوم يفصح عن خصائهمها وجوهرها ، حتى أصبحت بعض هذه الألفاظ مصطلحات يتداولها الناس في مختلف انحاء المعمورة ثم الحليج . (١) وأول المطر رش وطش ، ثم طل ورداذ ، ثم نضح ونضخ ، ثم الحليج . (١) وأول المطر رش وطش ، ثم طل ورداذ ، ثم نضح ونضخ ، ثم هطل وتهتان ، ثم وابل وجود (٢) . ترتيب يعكس معايير تراعي كيفية في المورات المورات التي يصيبها. وقال العرب في القوافل ، اذا كانت فيها جمال قد تخللتها حبير تحمل الميرة فهي العير ، فاذا كانت فيها جمال قد تخللتها حبير تحمل الميرة فهي العير ، فإذا كانت تحمل الاثقال والأخرى تدل على نوع البضاعة المحمولة نوع الدواب التي تحمل الاثقال والأخرى تدل على نوع البضاعة المحمولة ولا ترادف بين المنين .

 <sup>(</sup>۱) ابو منصور اسماعيل الثعالبي النيسابوري ( ت ٢٩ هـ ) فقــه اللفــة وسر العربية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٢٢٣ .

هذا غيض من فيض الألفاظ العربية التي يسترت للعرب دقة وصف ما بشاهدون ودقة الوصف ضرورة لازمة لصدق التحليل العلمي . كما انها ، في الوقت نفسه ، كشفت المعايير التي يعتمدها الباحث لابراز ظواهره . وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لاي باحث جغرافي في يومنا هذا .

هكذا كرن العرب لبنات معارفهم الجغرافية الاولى ، وفرة في المصطلحات ودقة في وصف الظواهر ، وسلامة في اختيار اسس تصنيفها ومعايير ابرازها . وأخد هذا العلم يتبوّأ مكانه رويداً بين غلومهم المتخصصة سداً لحاجاتهم العلمية واستجابة لمقتضيات تقسيم المعرفة الذي تفرضه الضرورة العلمية . وانتفع العرب بمعلوماتهم هذه وطبقوها في حياتهم العملية قبل أن تخطها اقلامهم وتصبح مادة لها مناهجها العلمية واساليبها السليمة . وكان هذا شأنهم عندما عملوا بالنجو فرفعوا الفاعل ونصبوا المفعول قبل ان يكتبوا قواعده

وكان الشعر وسيلتهم الاعلامية الاساسية ، فهو مستردع آدابهم وعلومهم وهو صحيفتهم واذاعتهم . فقد تضمنت اشعارهم ذكراً لكثير من اسماء الاعلام والجيال والتلال والسهول ولوديان ، وملامح عن حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وتناقل الرواة هذا الشعر حتى أصبحت مضامينه مادة تحظى بعناية علماء اللغة . وظلت الصلة قائمة بين الحغرافيا واللغة بصورة نشك في وجود نظير لها في حقل للعرفة الجغرافية عند أقوام أخر .

هذا أمر يدل ، دون ريب ، دلالة قاطعة على سعة اللغة العربية وقدرتها على موكبة راكب الحضارة والتقدم العلمي .

وقد عني اللغويون العرب بدراسة البقاع المذكورة في الشعر وعالجوا اسماء الاماكن العربية والمنازل البدوية مُعالجة لغوية أدبية (٤) . ومنهين

 <sup>(3)</sup> شهابالدين ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البضدادي
 ( ت ٢٦٦ هـ ) معجم البلدان ، دار صادر للطباعة والنشر ، بـيروت ،
 ج ١ ، ص ١١ .

هؤلاء هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت ٢٠٤ هـ) الذي تنسب له عدة كتب من هذا النوع ، ذكر ابن النديم منها كتاب البلدان الكبير والبلدان الكبير والبلدان الكبير والبلدان الصغير وقشمة الأرضين والانهار والحيرة ومنازل البدن والعجائب الأربع واسواق العرب والاقاليم وتسمية البيع والديارات ونسبة العباديين (٥) . ووضع الأصمعي ، عبد الملك بن قريب الباهلي (ت ٣١٣ هـ) وهو العالم اللغوي التلقم جملة من كتب الجغرافيا مثل كتاب الانواء والاوقات ، وكتاب جزيرة العرب وكتاب عياه العرب (١) .

ونجد في المقابل عناية علماء الجغرافيا باللغة العربية واضحة في معجم البلدان تياقوت بن عبد الله الخموي رغم مني وقت غير قصير على ظهور كتب المسألك والمالك وغيرها من الكتب الجغرافية البحتة . فقد أخذ ياقوت علم المسالك والمالك وغيرها من الكتب الجغرافية البحتة . فقد أخذ ياقوت أصاحب كتاب (المفضل ، (ت ١٤٣٠ ه) وفهج في كتابه فهج جميع علماء اللغة المحربية . ولم يسمح بوجود أصل غير عربي لها الآ في أصولها الم صميم اللغة العربية . ولم يسمح بوجود أصل غير عربي لها الآ في أحالات نادرة . ولا تخلق مناقبة اللغوية عادة من شواهد لفحول شعراء العرب المضلح صحة نطق تسمياته (٧) . ويصف ياقوت مضامين كتابه قائلاً أما بعد فهذا كتاب في اسماء البلدان والجبال والأودية والقيمان ، والقرى والمحال أوالانوار والغيار والغران ، والاصنام ، والأوثان (٨).

ره) ابن النديم ، الفهرست ، ص ١٠٨ ، ١٠٩ . ابن النديم ، الفهرست ، ص ١٠٨ ، ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نقسه ، ص ،٠ ، ٩٧ .

 <sup>(</sup>٧) اغناطيوس يوليانو فتش كراتشكو فسكي ، تاريخ الادب الجغرافي العربي،
 نقله الى العربية صلاح الدين عثمان هاشم ، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٣ ، القسم الاول ، ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>A) یاقوت الحموی ، معجم البلدان ، ص ۷ .

ترتيب الاسماء وأبانة اشتقاقها العربي قائلاً ( . . . ووضعته وضع أهل اللغة المحكم ، وأنبَنتُ عن كل حرف من الاسم : هل هو ساكن أو مفتوح أو مفسوم أو مكسور ، وأزلت عنه عوارض الشبّه وجعلته تبراً بعد أن كان من الشبّة . . . ثم أذكر اشتقاقه إن كان عربياً ، ومعناه إن أخطت به علماً ان كان عجمياً . . ) (٩) . ويأخذ عن الجغرافيين منهجهم فيذكر أقاليم المواضع ويحدد مواقعها الفلكية بالنسبة للبوائر العرض وخطوط الطول ، ويصدر كتابه أيقبمة مطولة يذكر فيها صورة الأرض وأقاليمها ومعاني المصطلحات التي يكثر ذكرها في الكتاب ، حتى جاء كتابه بجملته حافلاً بمادة حِغرافية بجوانيها الفلكية والوصفية واللغوية .

وكان بداول المعلومات عملية يومية يمارسها العربي بحكم أوضاعه الإجتماعية وظروفه الاقتصادية والسياسية . وهي معلومات يأخذ بعضها حيزاً اقليمياً ، وقد بلغت عنايته بمثل هذه المعلومات مبلغاً عظيماً انعكس على اشعاره وأمثاله . أليس هو القائل ، على سبيل المثال :

قَتَلَتُ أَرضٌ جَاهِلَهَا ﴿ وَقَـتَل أَرضاً عَالِمِهُــا

وجاء الاسلام وخرج العرب المسلمون من ديارهم يحاربون حرباً منظمة ، ويجاهدون إبتناء مرضاة الله ونشر دينه الحنيف ، ويتوخون نشر العدل دفاعاً عن الأمة . وتعاظمت الحاجة الى معلومات جغرافية مفصلة . وكان الحليفة ، وهو القائد العام اللقوات المسلحة ، لايصدر أمراً ولا يقطع فيه حتى يستوفي معلوماته عنه بحيث لا تخلو وصية حرب تصدر عنه من إشارة الى مثل هذه المعلومات . فقد نصت على هذا الأمر رسالة الخليفة عمر بن الحطاب (رض) الى سعد بن أبي وقاص إذ يأمره فيها ( . . . وتعرف الأرض كمرفتك اهلها الم

٩) المصدر نفسه ، ص ١٢ ٠

فتصنع بعدوك كصنعة بك ) (١٠) وَهكذا يدكن ان تتلمس في هذه الشذرات تطور مبادىء الجغرافيا العسكرية التي كانت ضرورة أساسية اقتضتُها ضرورات التحرير والفتح.

ولم يقتصر الأمر على هذا الجانب فقط، فقد كانت القيادة العليا تدرك تماماً ابعاد السَوِّق في حالتني الحرب والسلم . وان العمليات العسكرية تتحول بعد الفتح الى مهمات ذات طابع اداري الى حد كبير ، تحفظ الأمن وتكفل نجاج استقرار نافلة العرب في مناطق الفتح الجديد . وقد ادرك الحليفة عمر بن الحطاب ( رض ) ما فمناصر البيئة من أثر في حياة الناس وهيشهم ، فكتب الى حكيم من حكماء العصر : إنّا أناس عرب ، وقد فتح الله علينا البلاد ، ونريد ان نتبوأ الأرض ، ونسكن البلاد والأمصار ، فصف لي المدن وأمويتها ومساكنها وماتؤثره التُربُ والأهوية في سكانها .

وكتب اليه ذلك الحكيم : إعلم يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قد قسم الأرض أقساماً : شرقاً وغرباً ، وشمالاً وجنوباً ، فما تناهى في التشريق فهو مكروه لاحتراقه وناريته وحديته واحراقه لمن دخل فيه ، وما تناهى مُبنرباً ايضاً أضر سكانه لموازنة ما أوغل في التشريق ، وهكذا ما تناهى في الشمال أضر ببرده وقره وثلوجه وآقاته الاجسام فأورثها الآلام ، وما اتصل بالحنوب وأوغل في أحرق بناريته ما اتصل به من الحيوان ، ولذلك ضار المسكون من الأرض جزماً يسيراً : ناسب الاعتدال ، وأخذ بحظه من التسمة ، وسأصف لك جزماً يسيراً : ناسب الاعتدال ، وأخذ بحظه من التسمة ، وسأصف لك يافي أمير المؤمنين القطع المسكونة (١١) . وأخذ في وصف الشام ومصر واليمن

<sup>(</sup>١٠) أبو عبدالله بن الازرق (ت ٨٩٦ هـ ) ، بدائع السلك في طبائع الملك ، تحقيق علي سامي النشار ، دار الحربة للطباعة ، بفتاً د ، ج ٢٠ ص ٦٣ ـ. م ٦٥ .

<sup>(</sup>١١) أبو الحسن على بن الحسين المسعودي ( ٣٤٦ هـ ) ، مروج الذهسب ومعادن الجوهر ، تحقيق محمد محيالدين عبدالحميد ، دار الرجاء للطبع والنشر ، القاهرة ، ج ١ ، ص .٣٧ ـ ٣٧١ .

والحجاز والمغرب والعراق وأرض الجزيرة وغيرها . ومن اوصافه الجغزافية التي أوردها عن العراق قوله : وأما العراق فمنار الشرق ، وسرة الأرض ، وقلبها ، اليه تحاورت المياه ، وبه اتصلت النضارة ، وعنده وقف الاعتدال ، نصفت أمزجة أهله ، ولتطفّت أذهانهم ، واحتدت خواطرهم ، وانصلت مسراتهم ، فظهر منهم اللهاء ، وقويت عقولهم ، وثبتت بصائرهم ، وقلب الأرض هو المجتبى من قديم الزمان ، وهو مفتاح الشرق ، ومسلك النور ، ومسرح العينين ، ومدنه المدائن وما ولاها ، ولأهله أعدل الألوان ، وأفتى الروائح وأفضل الأمزجة وأطوع القرائح ، وفيهم جوامع الفضائل ، وفوائد المبرّزات وفضائله كثيرة ، لصفاء جوهره ، وطيب نسيمه ، واعتدال تربته ، واغداق الماء عليه ، ورفاهية العيش به .

حتى اذا انتقل الى وصف أهل فارس قال : وفي أهله شعر ، ولهم خب ، وغرائزهم سيئة ، وهممهم دنيقة ، وفيهم مكر وخداع (١٢) . وبنقل البلاذري ما جاء على لسان حكيم بن جَبّلة العبدي ( المتوفى سنة ٣٧)ه ، وهو يصف بلاد مكران الخليفة عثمان بن عفان (رض) وقد ذهب يستطلعها قبل بدء عمليات الفتح فقال : يا أمير المؤمنين قد عرفتها وتنحرتها ، قال صفها لي . قال : ماؤها وشل ، وتمرها دقل ، ولصها بطل ، إن قل فيها الجيش ضاعوا ، وان كثروا جاعوا ، فقال له عثمان أخابر أنت أم ساجع ، قال : بل خابر ، فلم يغزها أحد (١٣) ، ويبدو أن هذه التقارير الجغرافية قال : بل خابر ، فلم يغزها أحد (١٣) ، ويبدو أن هذه التقارير الجغرافية

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه .

 <sup>(</sup>١٣) أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري (ت سنة ٢٧٩ هـ)
 فتوح البلدان ، دار مكتبة الهلال ، بسيروت ، الطبعة الاولى ، ١٩٨٤ ، ص ٢١٦ – ١١٧ .
 دقل : صفي ضميف .

بمكانتها الجغرافية حتى ظهور الرسائل الجغرافية الحقيقية .

فإذا ضرب الاسلام بجرانه واستقرت دعائم الدولة العربية الاسلامية وبلغت حدودها المخيط الأطلسي غربأ واعماق الصين شرقأ وسويداء اوربا شمالاً وافريقية جنوباً ، أصبح جميع المعلومات وتصنيفها إقليمياً مهمة أساسية يلتزم بها كل من له صلة بشؤون الدولة ليس من الناحية العسكرية فحسب ، بل تتعداها الى النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وأضحت المعرفة الجغرافية ضرورة علمية تحتمها مقتضيات الحياة العلمية . إذ كان لابد من معرفة الطرق التي ترتبط بين نواحي هذه الدولة الواسعة ، وتحديد أطوال المسافات بين أماكنها . كما أن الوقوف على عوامل استقرار الحالة الادارية ونشاط حركة التجارة يقتضي إطلاعاً واسعاً ووصفاً دقيقاً شاملاً لبقاعها . وكان الحج ، من قبل ذلك ، يتطلب معرفة بطرق القوافل والمسالك المؤدية الى مكة المكرمة والمدينة المنورة .

## التأليف الجفرافي العلمي وروافده الاساسية

## ا - علوم العصر:

جاءت بوادر التأليف الجغرافي العلمي المنظم في وقت ازدهرت فيه الحضارة العربية الاسلامية وبلغت ذروة تقدمها . فقد شهد القرن الثاني للهجرة تطور المعرفة العلمية وتكامل العلم العربي الاسلامي مادة ومنهجاً وفكراً . وتشابكت مادة هذه العلوم وطرق بحثها وتمخضت عن أبواب علمية جديدة لم تعرف من قبل . فقد كان العرب ، مثلاً ، أول من أطلق لفظة « جبر » على على العلم المعروف بهذا الاسم ، وعنهم أخذ الأفرنج هذه اللفظة . وهم أول من ألَّف فيه بصورة علمية منظمة ابتداء من زمن المأمون الذي امتدت خلافته

من سنة ۱۹۸ ه – ۲۱۸ ه (۱٤) .

ولم يكن هذا النتاج العلمي يعيش بمعزل عن الحياة العلمية ، وانما أصبح مادة تطبيقية ترفد تلك الحياة باسباب نهضتها وتقدمها . فتحليل النوافيق ، مثلاً ، لم يقتصر استعماله على علماء علم الحجر فحسب ، بل استفاد منه علماء اللغة العربية واستغلوه في وضع معاجمهم ابتداء من الخليل بن احمد الفراهيدي حين وضع نظام التراكيب العربية على أدق وجه وأثبته ه . واستعمل الفقهاء الجبر الحسابي وأطلقوا عليه اسم (حساب الفرائض) بعد ان طبقوه في حل المسائل القانونية الخاصة بالمواريث والوصابا وما الى ذلك وفقاً لاحكام القرآن الكريم (١٥)).

واستخدم العرب الاسس الرياضية لمعرفة كثير من الحقائق الجغرافية في القرنين الثالث والرابع الهجريين ، مثل تعيين عروض المكان لتحديد مواقع المدن والظواهر الأخرى ، وقياس درجة نصف النهار وابعاد الكرة الأرضية وتقسيم الأقاليم وغير ذلك . وكتاب الهمّـمـّداني الموسوم ( صفة جزيرة العرب) يظهر هذا الاتجاه مما يدل على معرفته التامة بالجغرافية الفلكية الرياضية ، فضلاً عن معرفته بالمادة الجغرافية اللذوية التي عرفها من سبقوه (11) .

وشاع تدوين الحديث النبوي الشريف في منتصف القرن الثاني الهجري ونشطت حركة الجمع والنقد وتمييز الصحيح من الضعيف وتشريح الرجال والحكم

(١٦) كراتشكوفسكي ، تاريخ الادب الجفرافي العربي ، ص ١٧١ .

 <sup>(</sup>١٤) قدري حافظ طوقان ، تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ، دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٣ ، ص ١٦٠ .

<sup>\*</sup> تحليل النوافيق هو تحليل سلسلة قيم بصورة تكون وحدات دورية محدودة . وتفتقت عبقرية الخليل في هذا الجيال الرياضي لتخطى صعوبتين . احداهما حصر اللغة العربية والاخرى كيفية ترتيبها .

<sup>(</sup>١٥) رشدي راشد ، «الاسلام وازدهار ألعلوم الرياضية» ، في كتاب الاسلام والفلسفة والعلوم ، اليونسكو ، باريس ، ١٩٨٢ ، ص ١٦٠ .

في القرن الثالث الهجري وفيه ألفت أهم الكتب (١٧). وكانت العناية البالغة والاهتمام العظيم بدراسة الحديث ومحاولات العلماء الجدية في التوصل الى صحيحه قد أثرت تأثيراً بالغاً في تطور الفكر العربي من حيث العناية ببعض العلوم العربية المتصلة به مما ساعد على نشأتها وأدى الى نموها وتطورها وتوجهها وجهة معينة مثل الفقه والتاريخ والجغرافيا والادب واللغة وغيرها (١٨).

وتظهر آثار علم الحديث واضحة في الدراسات الجغرافية العربية مادة ومنهجاً . ويمكن ان تجمل هذه على النحو الآتي : .

أ — العناية بصدق المعلومات ودقتها بصورة تساير ماسار عليه فقهاء مدرسة الحديث. فنحن نقبر المقدسي البشاري وهو يتحدث عن نهج دراسته قوله: ( وقد ذكرنا مارأينا وحكينا ماسمعناه ، فما صح عندنا بالمعاينة وأخبار التواتر أرسلنا به القول وما شككنا فيه أو كان عن طريق الآحاد اسندناه الى الذي منه سمعناه ) (19).

ب - وفرة المادة الجغرافية فيما دونه علماء الحديث عن البلدان التي رحلوا اليها كانت مصادر أفاد منها الجغرافيون فائدة عظيمة في تاليفهم . وعن هذا الموضوع يُذكر ان ياقوت الحمدي استقى معلومات زاخرة من كتب المحدثين وملاحظاتهم واعتمدها في كتابه ( معجم البلدان ) مثل تواريخ الحطيب ( ت ٣٠٤ ه ) وكتاب ( الاكمال ) لابن ماكولا ( ت ٧٠٤ ه )

<sup>(</sup>١٧) احمد أمين ، ضحى الاسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعةالعاشرة، سنة ــ ، ص ١٠٩ .

 <sup>(</sup>١٨) بشار عواد معروف ، « اثر دراسة الحديث في تطور الفكر العربي » ،
 في كتاب رحلة الفكر والتراث ، جامعة بفداد ، مطبعة جامعة بفداد ،
 ١٩٨٠ ، ص ٢٤ .

<sup>(</sup>١٩) شمس الدين أبو عبدالله بن حمد بن أبي بكر البناء النسامي القدسي المعروف بالبشاري (ت ٣٩٠ هـ) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، مطبعة بريل ، ليدن ، ١٩٠٦ ، ص ٨ .

وكتب ابن طاهر المقلمي ( ت ٥٠٧)ه وكتاب ( الأنساب ) للسمعاني (ت ٩٦٢ ه ) وكتاب (إكمال الكمال) للحافظ بن نقطة الحنبلي البغـدادي (ت ٩٦٩ ه ) وابن الدبيثي (ت ٦٣٧ ه ) وابن النجار (ت ٦٤٣ ه) (٢٠)

ج - وكان الحديث النبوي الشريف من البواعث التي حملت بعض الجغر افين على وضع كتبهم . يقول ياقوت الحموي ( . . إنني سئيلت في سنة خمس عشرة وستمائة عن حُباشة ، ( إسم موضع جاء في الحديث النبوي ) وهوسوق من أسواق العرب في الجاهلية، فقلت أرى أنه حباشة بضم الحاء. فانبرى رجل من المحدثين وقال انها حباشة بالفتح .. فألقي في روعي افتقار العالم الى كتاب في هذا الشأن مضبوطاً ، وبالأتقان وتصحيح الألفاظ بالتقييد عطوطاً ، فيكون في مثل هذه الظلمة هادياً والى ضوء الصواب داعياً . . ) ( ١ ) . ).

د – ويظهر الشبه واضحاً بين مناهج تدوين الحديث وبين ما سار عليه الجغرافيون العرب في عرض موضوعاتهم ومناقمتها . فطريقة تأليف المسانيد وترتيب الاحاديث حسب الرواة من الصحابة مهما اختلفت موضوعاتها من صلاة أو زكاة أو ميراث . أي الأخذ بوحدة الصحابي الراوي ، لها ما يمائلها عند الجغرافيين العرب (٢٧) فقد صاغ هؤلاء وحدة الاقاليم من مكوناته المختلفة واطلقوا عليه تسبية خاصة به . وهو أمر يظهر جلياً في كتاب الهسداني المذكور عندما يعرض جغرافية اقاليم الجزيرة العربية الرئيسة (تهامه والحجاز ونجد والعروض واليمن ) ويناقش تفاصيل ظواهر هذه (

<sup>(</sup>٢٠) بشار عواد معروف ، «اثر دراسة الحديث في تطور الفكر العربي» ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢١) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج ١ ، ص ١٠ ٠

<sup>(</sup>٢٢) احمد امين ، ضحى الاسلام ، ص ١٠٩٠

الاقائيم الطبيعية والبشرية ويبرز وحدة كل اقليم منها (٢٢) . ومثل ذلك يقال عن نهج المقدسي البشاري فبعد ان يخص كل اقليم بتسمية معينة مثل العراق وآقور والشام وغيرها ينصرف الى مناقشة خصائص كل إقليم منها . هذا النهج الاقليمي يعد اليوم من مناهج الدراسة الجغرافية الرئيسة .

أما طريقة علماء الحديث في التأليف على الابواب ، كأن يقول كتاب الطهارة ثم يذكر الاحاديث الواردة فيها ، فنلتمسها منهجياً عند الجغرافين السهارة ثم يذكر الاحاديث الواردة فيها ، فنلتمسها منهجياً عند الجغرافين في حراسة الظواهر الفردية ومحاولة كشف صورة توزيعها (٢٤) . وبعد هلا النهج ، في الوقت الحاضر من مناهج البحث الجغرافي الاساسية . وينصب جهد الباحث فيه على مناقشة ظاهرة معينة ( Tropical Study ) . وهذا النوع من مناهج الدراسة يظهر جلياً في كتاب الحسدافي ٥ صفة جزيرة العرب» : فبعد إذ نراه ينتقل مثلاً ، بعد أن يعرض صفة البمن الحضراء، الى تقصي تفاصيل هذا الاقليم مثل أودية ماوقع بالمين من جبال السراة كوادي ( زبيد ) و على هذا المنوال سلك المقلمي البشاري في ذكر خصائص اقاليمه . وهنا لابد وعلى هذا المنوال سلك المقلمي البشاري في ذكر خصائص اقاليمه . وهنا لابد من الاشارة الى أن نهج الهمداني والمقلميني في الجمع بين مناهج الدراسة من الاشارة الى أن نهج الهمداني والمقلميني في الجمع بين مناهج الدراسة الاقليمية والنسقية في عرض موضوعاتها حقيقة علمية الثقت اليها الجغرافيون

<sup>(</sup>٢٣) ابو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسيف بن داود الهمداني (ت ٣٣٤ هـ) ، صفة جزيرة العرب ، تحقيق ومراجعة محمد بسن عبدالله بليهد النجدى ، مطبعة السعادة ، مصر ، ١٩٥٣ .

<sup>(</sup>۲٤) انظر احمد امين ، ضحى الاسلام ، ج ٢ ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>۲۰) المداني ، صفة جزيرة العرب ، ص ۷۱ – ۸٤ . (۲٥)

المحدثون اخيراً وأكدوا عليها. وهي ان مناهج الدراسة الجغرافية العامة وان انقسمت لاغراض علمية معينة الى اقليمية ونسقية ، ولكن الحقيقة تبقى وهي ان الجمع بينهما في أي بحث جغرافي ، سواء أكان يتناول جزءاً معيناً من سطح الأرض أم ظاهرة يتباين توزيعها من مكان لآخر ، ضرورة تحتمها طبيعة البحث الجغرافي . إذ لابد من رسم خريطة تظهر توزيعها اقليمياً ومن ثم متابعة شرح تفاصيل ظواهرها على انفراد .

## ٢ - الشاهدة والماينة الشخصية :

لم يقتصر الجغرافيون العرب على إتقان لغة قومهم والاحاطة بمعارفهم والاطلاع على مؤلفاتهم والاخذ بطرق بحثهم ، بل انهم جعلوا من المشاهدة والمعاينة الشخصية مدرستهم الجغرافية التعليمية الاولى . فالجغرافيا علم ، في ماضيه وحاضره ، يفرض على طلابه المشاهدة الشخصية والدراسة الميدانية التأكد من صدق ما بتحدث عنه والالمام بتفاصيل مكوناته . واصبح من واجبات طالب هذا العلم ان يرحل الى مختلف المناطق ما وسعه ذلك . فكثرت الرحلات وزالت الحدود والقواصل وأضحت الدراسات الجغرافية العربية ذات طابع قومي عام . فلم يكن الهمداني من أولئك الذين يعتمدون على النقل من الكتب وانما كان يجوب آفاق جزيرة العرب ويدرس آثارها ويسجل ما رآه رأي العين واختبره بالمشاهدة (٢٦) . وعلى هذا المنوال سار المقلسي استكمالاً لنواقص معلوماته واستجابة لمتطلبات دراسته إذ يقول ( وما تم لي جمعه الا بعد جولاني في البلدان ودخولي اقاليم الاسلام ) (٧٢) . وكان يتحرى في تجواله جولاني في البلدان ودخولي اقاليم الاسلام ) (٧٢) . وكان يتحرى في تجواله

۲٦) المصدر نفسه ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٢٧) المقدسي ، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، ص ٢ .

مساحة الاقاليم بالفراسخ حتى يتقنها ويدور على التخوم حتى يحررها ويتنقل الاجناد حتى يعروها ، ويتدبر الكُور حتى يفصلها ، ويبحث عن الأخرجة حتى يحصيها . (٢٨) وهكذا جعل المقلسي من المشاهدة والمعاينة الشخصية ركيزة مهمة جداً من ركائز تملكمه واسلوب بحثه ارتبطت بقدرة فاقفة على وصف الصورة العامة لمناطق دراسته . واعتبر هذا الأمر مرحلة دراسية لاتتم اللبحث الجغرافي ادوات بحثه بدونها . فلا غرو ان عاب المقلمي على بعض من سبقوه افتقارهم الحاللدراسة الميدانية والمشاهدة الهملية . فقال عن ابي عبد الله الجيهاني ( انه كان صاحب فلسفة ونجوم وهيأة ، اقتصر على سؤال الغرباء عن الممالك ودخلها وكيف المسالك اليها ) (٢٩) . ومثل هذا النقص ذكره عند أبي زيد البلخي فقال عنه ( وما دوخ البلدان ولا وطي الاعمال ) (٣٠) .

. وطبق هذا النهج العسلي القائم على المشاهدة والمعرفة الشخصية ابن حوقل في وضع كتابه الموسوم ( صورة الأرض ) حيث يقول ( واعانني عليه تواصل السفر ، وانزعاجي عن وطني مع ما سبق به القدر ، الى أن سلكت وجه الأرض بأجمعه في طولها وقطعت وتر الشمس على ظهرها ) (٣١) .

وكان الجغرافيون العرب ، شأنهم شأن بقية الباحثين في حقول المعرفة الأخرى ، على صلة بالحياة العملية . فقد شغل بعضهم مناصب في دواوين الدولة وجبهت دراساتهم توجيهاً عملياً وجعلت منها جغرافية إدارية تنقق مادتها وحاجات الدولة العامة. فمنهم من عمل في ديوان البريد أو الحراج أو الكتابة . ومنهم من تولى منصب الوزارة والقضاء . وكانت بعض الدراسات الجغرافية تتم بتكليف رسعي لمعرفة مناطق الدولة وخصائصها مما ينبغي معرفته لاتخاذ

<sup>(</sup>۲۸) المصدرتفسه.

<sup>(</sup>٢٩) المصدر نفسه ، ص ٣ ـ } . (٣٠) المصدر نفسه ، ص } .

 <sup>(</sup>٣١) ابو القاسم محمد بن علي الموصلي المشبهور بابن حوقل (عاش في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري) صورة الارض ، دار مكتبة الحيساة ؛ بيروت ، ص ١٠ .

قرارات إدارية صائبة . فقد ارسل الحليفة العباسي المقتلىر بالله ، مثلاً أحمد بن فضلان على رأس وفد سنة ٣٠٩ ه الى بلاد البلفسار أيام حكم الملك ألمش بن بلطوار . وكان غرض الرحلة يحتل مكانة سياسية كبرى تتصل بحرص اللولة على حماية التغور ونشر الاسلام والحاجة الى معرفة الخصم والاحاطة بطبيعة أراضيه (٣٢) .

وما أرتفع بنيان هذا العلم وتوطدت أركانه إلا بفضل تنوع معارف اللبين نهضوا به ، وتعدد العلوم التي أحاطوا بها وكثرة الألسن التي أنقنوها . ويطالعنا بهذا الصدد حديث المقدسي عن تحصيله العلمي الذي مكته من تأليف كتابه ، فاذا به متعدد المصادر ، متنوع العلوم ، لتي العلماء وجالس تأليف كتابه ، فاذا به متعدد المصادر ، متنوع العلوم ، لتي العلماء وجالس في الألسن والألوان وما الى ذلك (٣٣) . وقيل عن المسعودي إنه ( عالم ، فلكي ، حاسب ، جغرافي ، فقيه ، عدت ، جدلي ، نظار ، دياني ، مؤرخ ، ناسب ، فيلسوف ، اديب ، راوية . وانه كان ملماً بعدة لغات كالمندية واليونانية والرومية والسريانية وغيرها (٣٤) . واشتهر ابر علي الحسن اين علي بن عمر المراكشي ( ت ٦٦٠ ه ) بعلم الفلك والرياضيات والجغرافيا وعمل الساعات الشمسية . ويتقل طوقان اعتراف سيديو بفضل المراكشي في تصحيصات العرب بالجغرافية وان كتابه من أجل الآثار العلمية فيما عليه العرب من علم الجغرافيا (٣٥) .

<sup>(</sup>٣٣) أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ، رحلة ابن فضلان ، تحقيق سامي الدهان ، الطبعة الهاشمية ، دمشق ، ١٩٦٠ .

 <sup>(</sup>٣٣) المقدسي ، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، ص ٢ .
 (٣٣) أبو الحسن على بن الحسن بن على المسعودي ، التنبيه والاشراف ، لجنة

تحقيق التراث ، دلو ومكتبة الطلال ، بيروت ، ص ٢ . (٣٥) قدري حافظ طوقان ، تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلسك ، دار الشروق ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٣ ، ص ١٦٦ .

هذه المعارف المتعددة والعلوم المتنوعة لاتزال تفرض نفسها على طلاب الجغرافيا وتفصح عن مكوناتها ني مواد دراستهم . فالجغرافيا في جوهرها علم يعنى بدراسة ظواهر سطح الأرض وتجليل العوامل التي توضح اختلاف نوعها أو درجتها من مكان لآخر . لذا فان ضرورات الاعداد العلمي تحتم على طالب الجغرافيا ان يعمل على تنوع معارفه العلمية وتكاملها بصورة تمكنه من ملاحظة هذه الظواهر ودقة وصفها . وتتعاظم هذه الحاجة في ميدان الجغرافيا الافليمية لانها تعنى بتحليل مختلف ظواهر الاقليم وما يعترض ذلك من صعوبات منهجية وعلمية ، لابد للباحث ان يتخطاها لبلوغ غاية الدراسة الجغرافية في ايجاد تكامل اقليمي لظواهر سطح الأرض ، وادراك شامل لنظام حَيزها . ولا تنحقق هذه الأغراض الآعندما تحدد الأقاليم ويكشف تركيبها الداخلي وتقاس علاقاتها الحارجية بالاقاليم الاخرى . ومن هنا تبرز أهمية دراسة الاعمال العظيمة التي تركها العرب في حقل الجغرافيا الاقليمية ، لانها تظهر سعة إطلاعهم وغزارة مادتهم وعمق ملاحظاتهم ودقة اوصافهم ، وتكشف عن أصالة فكرهم وعلمية مناهجهم وحداثتها الى يومنا هذا. وهي الى جانب ذلك تكوّنُ مادة جغرافية أساسية تُشغل حيزاً كبيراً في التراث الجغرافي العربي . فاذا تركنا الجغرافيا الرياضيية والزيجات الكبرى التي كونت منطلقاً رصيناً لهذا العلم عند العرب ، نجد ان جزءاً كبيراً مما بقى يقع بصورة أو أخرى ، في حقل الجغرافيا الاقليمية ، بما في ذلك أدب الرحلات . فأوصاف المناطق المختلفة ، التي يرد ذكرها في هذه الرحلات، تبرز خصائص إقليمية تطبع بعض الاماكن بسمات تميزها عن غيرها وان لم ترسم حدودها وفق معايير منصوص عليها . ولا تزال الجغرافيا الاقليمية تتبوأ مكانة خاصة في مناهج الدراسة الجغرافية . ولا يزال الباحث الجغرافي يكرّس الكثير من وقته للرصول آلى أفضل الاسس التي يستطيع بموجبها تصنيف ظواهر سطح الأرض بصورة يسهل وصفها ومن ثمَّ تحليل العوامل التي تحدد مواقعها . . فلا غرو أن نجد كثيراً من الدراسات الجغرافية ، في ماضيها وحاضرها ، تتضمن محاولات لتصنيف ظاهرة معينة وابراز توزيعها الاقليمي في هدى وحدة قياس محدودة . وكان للجغرافيين العرب سبقهم في هذا الامر وفضلهم الذي رسم فهجاً علمياً عملياً جديداً يغاير ما صنعه غيرهم من الاقوام. وهذه سمة واضحة بدأت بعد ان نزعت الجغرافيا العربية الى الاندماج في نظام معارف علمية ثبتت في اواخر القرن الثالث الهجري .

عني الباحثون ، من ألعرب وغيرهم ، بدراسة التراث الجغرافي العربي 
تحقيقاً وتعليقاً وشرحاً ، ولكن المناهج العلمية التي طبقها الجغرافيون العرب 
في هذا الحقل من حقول المعرفة الجغرافية لم تنل حظاً من جهودهم ، ولم 
تحظ المعابير التي اعتمدوها لابراز توزيع ظواهرهم إقليمياً بعنايتهم . كما انهم 
اغفلوا مكانة انجازهم العلمي العظيم في هذا الموضوع بالنسبة للدراسات 
الجغرافية الاقليمية في يومنا هذا . فالقصد من كتاب كراتشكوفسكي مثلاً ، 
ينصب على عرض تاريخ الانماط الادبية المرتبطة بعلم الجغرافيا عند العرب 
بصورة أو أخرى . وتحقيقاً لذلك اتبع المنهج الفيلولوجي ( علم اللغة ) الذي 
يهدف قبل كل شي الى توضيح طبيعة الظواهر الأدبية وتطورها (٣٦) . وعلم 
المغقد بحث واسع النطاق . . . فاحياناً يراد بها دراسة اللغة أو لغات 
من حيث قواعدها وأدبها ونقد نصوصها . واحياناً يراد بها دراسة الحياة 
المقلية ومتجانها على العموم في أمة ما أو طائفة من الأمم . وهي بمعنيها الأخيرين 
ترادف ما نسميه ادب اللغة وتاريخ أدبها (٣٧) . لذا فأن الاسس المنهجية 
للتراث الجغرافي العربي ما تزال بكراً تنطلب عناية الجغرافيين وجهودهم 
للتراث الجغرافي العربي ما تزال بكراً تنطلب عناية الجغرافيين وجهودهم

 <sup>(</sup>٣٦) كراتشكو نسكي ، تاريخ الادب الجغرافي عند العرب ، ص ١٤ .
 (٣٧) على عبدالواحد وافي ، علم اللغة ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ،
 القاهرة ، الطبعة السابعة ، ١٩٧٣ ، ص ١٤ .

لجلاء مضامينها. وبناء على ذلك ينصب غرض هذه الدراسة على مناقشة مناهج الجغرافيا الاقليمية عند العرب وابراز سماتها العربية الاصيلة وبيان مكانتها العلمية بالنسبة لما هو سائد في وقتنا الحاضر، كما يهدف إلى توحيد هوية الجغرافي العربي المعاصر مع هوية الاوائل من الجغرافيين العرب لتنسج في نفوسهم نسيجاً فكرياً قوياً تتجلى فيه ثمار الماضى وعطاء الحاضر.

### الاقاليم ، مفهومها واسس تقسيمها

ان مناقشة مفهوم الاقليم واسس التقسيم الاقليمي يعد ضرورة علمية اساسية لتحقيق غاية هذه الدراسة . فتعريف هذا اللفظ مايز ال يختلف صيغة ومعنى عند الباحثين في يومنا هذا . فمنهم من يرىان الاقليم صورة تفرزها معايير الباحثين في يومنا هذا . فمنهم من يرىان الاقليم حقيقة واقعة واقعة ملموسة لحا ابعاد عددة . وكان من شأن هذا الحلاف ان تعددت صيغ تعريف الاقليم الى حد ان ( أودم ) و ( مور ) جمعا في كتابهما فحواً من أربعين تعريفاً (٣٨) . وجذور هذا الحلف تمتد الى المراحل الاولى لتطور علم المغنرافيا . ومن خلال ذلك برز الفكر الجغزافي العربي وتبواً مكانة رفيعة بمادته ومنهجه ، واصبح مدرسة جغرافية لها خصائص متميزة لا تزال قائمة في الفكر الجغرافي الحليث . ولكي ندرك ماهية مناهج الجغزافيا الاقليمية العربية ونتيين خصائصها المنيزة يقتضي ان فتتبع ملامح الفكر الجغزافي عند الأمم الأخوى في نبأته الاولى .

## أقساليم بطلميوس:

يقول ابو محمد الهمداني ( أما بطلميوس وقدماء اليونانيين فانهم رأوا

<sup>(</sup>۳۸) انظر

H. W. Odum and H. E. Moore, American Regionalism, A Cultural— Historical Approach To National Integration, Holt, New York, 1938.

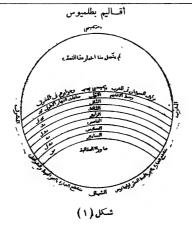

ان طباع الاقاليم وجبلتها لاتكون الآطرائق من المشرق انى المغرب متجاورة بعضها الى بعض . من خط الاستواء الى حيث يقع القطب الشمالي خمسين درجة وهو ضعف الميل وزيادة جزءين وكسر، وقد حدَّ في قانونه عرض كل اقليم منها وساعات نهاره الأطول علىوسطه دون طرفيه (٣٩). وهذا التقسيم لم يلتي قبولاً عند الجميع واختلفت آراء الباحثين في هذا العلم بشأنه . وأشار المسعودي الى هذا الخلف حيث قال (يين الاسلاف والاخلاف من حكماء الأمم في مقادير هذه الاقاليم السبعة واطوالها وعروضها وعدد ساعاتها

۲ - ۲ ص ۱ الهمداني ، صفة جزيرة العرب ، ص ۲ - ۲ ٠

وابتدائها وغايتها ومافيها من مساكن الأسم في البر والبحر تنازع كثير ) (٤٠). ومن نقاط التنازع بين من عني من حكام الأسم وفلاسفتهم بعلم الهندسة ومساحة الأرض في هذه الاقاليم السبعة هي موقعها بالنسبة للأرض أفي الشمال ووالجنوب ام الشمال دون الجنوب (٤١). ووهب بعضهم الى أن في الجنوب سبعة أقاليم كما في الشمال . وقالوا هذا لا يعول عليه لعدم البرهان ، وذهب الاكثرون الى أن الاقاليم السبعة في الشمال دون الجنوب ، لكثرة العمارة في الشمال وقاتها في الجنوب / لكثرة العمارة في المسال وقاتها في الجنوب (٤٢) . كما تنازعوا في اشتراك البروج الاثنى عشر في هذه الاقاليم ، وخاصة الكواكب السبعة ، في الآراء والملل والنحل والآفاق وغير ذلك (٤٣) .

ومآخذ هذا التقسيم الاقليمي تنصل بأسسه فهو يقوم على وحدة قياس أحادية تعتمد درجة دائرة العرض معياراً لرسم حدود الاقاليم وقاعدة لايضاح اختلاف الظواهر البشرية من مكان لآخر على سطح الأرض . أى أن الجغرائي اليوناني جعل جميع العوامل ثابتة فيما عدا تغير درجة دائرة العرض وما يصاحب ذلك من اختلاف في درجات الحرارة بن وهذا نهج لا مأخذ عليه من الناحية العلمية . إذ ان مراحل الكشف عن الحقيقة قد تضطر الباحث في يومنا هذا الى اعتبار كل المتغيرات ثابتة فيما عدا منغير واخد لمعرفة اثره ودرجة علاقته بما هو في صدده . ولكن درجة حرارة دائرة العرض لا تكون الحقيقة كاملة في رسم حدود الاقاليم ، ونظل اقاليم بطلميوس تبرز مآخذ المايير الأحادية فللمؤتم الفلكي ، كا يصطلع على تسميته اليوم ، لا يبرز واقع معدلات درجة فللوقع الفلكي ، كا يصطلع على تسميته اليوم ، لا يبرز واقع معدلات درجة

<sup>(.))</sup> ابو الحسن علي بن الحسين بن على المسعودي ، ( تِ ٢٥٣ هـ ) التنبيسه والاشراف ، لجنة تحقيق التراث ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، ص ٦ } .

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢٦) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج 1 ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) السعودي ، التنبيه والأشراف ، ص ٧٧ .

الحرارة لان هذه المعدلات ، لاسيما السنوية منها ، شي تجريدي يرتبط واقعه بكثير من المتغيرات . ولا تصبح لهذه المعدلات فائدة علمية واضحة الا في العروض القريبة من خط الاستواء نظراً لقلة اختلاف درجات الحرارة من شهر لآخر . واذا أعرضتا عن هذه الحقيقة ، فإن درجة حرارة دائرة العرضلاتعني بالضرورة تساوي ظروف الحرارة في الاماكن الواقعة على امتدادها وما يتصل بغلك من ظواهر بشرية . فهناك متغيرات عديدة تعمل على تباينها . وهذه المن البيد الله المسعودي قبل ان تنبتها الحقائق العلمية حديثاً حيث قال ( . . . ان أصناف اختلاف البلدان أربعة أولها النواحي والثاني الارتفاع والانخفاض والثالث مجاورة الجبال والبحار والرابع طبيعة تربة الأرض ) (٤٤) وهالماصرة التي يدرسها الطلبة في مرحلة دراستهم الاولى . وهي تحمل بمجموعها جانباً من أصالة الفكر الجغرافي العربي القائم على المشاهدة والعبان والتجربة والاختبار . وهي صفة أساسية في مناهج بحثهم أرست قواعد النهج التجريبي في البحث العلمي .

ومثل هذه الملاحظات يذكرها الادريسي ولكنه يكتفي بذكر واقع الاختلاف دون ذكر اسبابه حيث يقول ( وهذا الربع المسكون من الأرض قسمته العلماء سبعة أقاليم كل إقليم منها مار من المغرب الى المشرق على خط الاستواء . وليست هذه الأقاليم بخطوط طبيعية لكنها خطوط وهمية محددة موجودة بالعلم النجومي . وفي كل اقليم منها حصون وقرى وأمم لايشبه بعضها بعضاً وايضاً فان في كل اقليم منها جبالاً شامخة ووهاداً متصلة وعيوناً وأنهاراً جارية . . ) (8) . وخلاصة القول : ان بطلميوس عرض جغرافية خطية

<sup>(</sup>٤٤) المسعودي ، التنبيه والاشراف ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) محمد بن محصد بن عبدالله بن ادرس الحصودي الحسني ، نوهـة (١٥) محمد بن محصد بن عبدالله ، منشورات معهد الدراسات الشرقية في بريل ، ١٩٧٠ ، ج ١ ، ص ٩ ٠

أحدثت الاقاليم ومثلت الكرة الأرضية تمثيلاً حدد الاماكن بدرجات عرضها وطولها وارتفاعها . ويرتبط نظامتها الأرضي بتأثير احد الكواكب السبعة . فالاول اقليم زحل والثاني للمشتري وهكذا . وعلى هذا الاساس طرح بطلميوس منذ البداية توزيع د الاقاليم ، توزيعاً رياضياً تحتل فيه المجموعات البشرية مكاناً خاصاً بها (٤٦) . وهي أقاليم ، تفتقر على كل حال ، لصفة التماسك التي تشد مكوناتها وتطبع الحيز الذي تشغله بسمة خاصة وللعلاقات الخارجية التي تربط كل اقليم بغيره .

# اقساليم المجموعات البشريسة الكبرى:

يذكر المسعودي ( . . . ذهب هرمس في متبعيه من المصريين وغيرهم الى أن في الجنوب سبعة أقاليم كما هي في الشمال ، وكان يجعل قسمة الأقاليم من الشمال مدورة فيجعل الأقليم الرابع ، وهو أقليم بابل ، وسطاً لها وست دوائر حوله . وان كل إقليم سبعمائة فرسخ في مثله . فالأقليم الأحول الهند والثافي الحجاز والحبشة والثالث مصر وافزيقية والرابع بابل والعراق والخامس الروم والسادس يأجوج ومأجوج والسابع يوماريس والصين ) (٤٧) .

ويقول الهمداني بشأن هذا التقسيم ( وجعل الاقليم الرابع وسطأ ، وجعل السنة الباقية مطيفة به حتى يلتقي الأول بالسابع عليه ، وجعلها قسمة مستوية يدخل في كل بلد من هذه المشهودة ما صاقبه ودخل حيّزه ) (٤٨) . ( شكل ٢ ) .

ويختلف هذا التقسيم عن سلفه اختلافاً واضحاً نهجاً وشكلاً . فبينما

 <sup>(</sup>٢٦) اندربه ميكيل ، جغرافية دار الاسلام البشرية ، ترجمة ابراهيم خوري ،
 منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، القسم الاول ، ١٩٨٣ ، ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٧٤) المسعودي ، التنبيه والاشراف ، ص ٥٥ أ.

<sup>(</sup>١٨) الهمداني ، صفة جزيرة العرب ، ص ٦ .

أقساليم المجموعات البشرية الكبرى

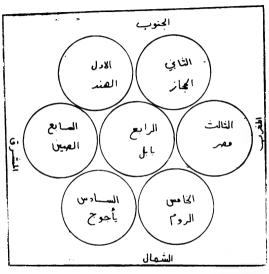

شکل (۲)

ترتكز أقاليم بطلميوس على اسس رياضية عمادها الحط والرقم وتجمع أرضها بين المعمور والغامر فاسحة المجال لوصف الجماعات البشرية في بيئاتها الطبيعية ، تنظلتي قسمة هرمس من مراكز التجمع السكافي الكبير مفترضاً ان هذه المجموعات تتوزع بشكل نجمي حول اقليم مركزي . أي أن هذا التقسيم جعل الانسان ، لا الخط والدرجة ، محوراً اساسياً لابراز اقاليم العالم . ويظهر ، في الوقت نفسه ، شكلاً هندسياً يقارب الى حد بعيد حرائط المسح الجسدسي التي تبين شكل الأرض وأبعادها . وبيين تقسيم هرمس في طياته ، وفقاً لمنطلقاته البشرية ، حدود الوحدات السياسية التي كانت قائمة آنداك وتوزيعها الجغرافي . وهو بذلك يقدم صورة تختلف في مضامينها الجغرافية عن سابقتها .

وهناك وجه آخر للاختلاف بين هذين النهجين الاقليميين . إذ يضع بطلميوس حدوداً فاصلة بين أقاليمه لانترك فراغاً بينها ، في حين تحصر أقاليم هرمس بينها حيزاً خالياً من سطح الأرض لاتظهر له روابط إقليمية معينة بأي من الاقاليم . وهذا مأخذنشاً من طبيعة الاشكال الدائرية التي رسمت بها الاقاليم .

ولكن رغم هذه الاختلافات المنهجية فقد ظل تقسيم الاقاليم في الحالتين ينصب بملى العالم كله ، وفق أطر نظرية عامة تنم عن خصائص كل اقليم وتوضح اوضاعه العامة .

## النهج الاقليمي العربي وأصالته:

يختلف مفهوم الاقليم الجغرافي عند العرب عما طرحته الأقوام الأخرى وكان من شأن هذا الاختلاف ان تباينت معاييرهم الاقليمية واختلفت اقاليمهم نوعاً وعدداً . ولذلك فان الاقاليم الجغرافية العربية لاتظهر لها علاقة بالاقاليم اليونانية او الهندية او غيرها ، وعددها سبعة في الحالتين كما اسلفنا . فقد تخلى المخفرافيون العرب عن النهج الذي كان مطروحاً وتبنوا معايير اخرى اعطت الاقليم دلالة جديدة . ويمكن ان نتدمس بداية ذلك فيما اورده المسعودي حيث يقول : ( وفي الصورة المأمونية التي عملت للمأمون اجمع على صنعتها عدة من حكماء أهل عصره صور فيها العالم بأفلاكه ونجومه وبرة وبحره من جغرافيا بطلميوس وجغرافيا مارينوس وغيرها . ) (٤٩) وسبب هذا الاختلاف شكلاً ونوعاً هو ان هذه الصورة ، أي الحريطة ، عملت وفق معطات مستجدة . وحتى نحيط بالجوانب العلمية المختلفة التي تعرضها أصالة النهج الاقليمي العربي لابد من العودة الى مناقشة مفهوم الاقليم وجوانبه التطبيقية عند الجغرافين العرب . وينطلق هذا المفهوم من معنين اساسيين لمنوي واصطلاحي .

فهو لغة سمي إقليماً لانه مناوم من الاقليم الذي يتاخمه اي المقطوع (٥٠). وقال صاحب المحيط الافنيم كقنديل ، واقاليم الأرض اقسامها (٥١). وقبل انه مأخوذ من قلامة الظفر لأنه تطعة الأرض (٥٢). ويتضع من هذه التعاريف ان المعنى اللغوي للفظة يطابق تعريف الاقليم بمعناه الحالي من كونه بقعة من الأرض تختلف عما يجاورها بظواهر تعليمها بسعة مميزة. وهذه الدلالة اللغوية تركت آثارها على المعنى الاصطلاحي للاقليم عند الجغرافيين العرب وعلى نوع المعايير التي استخاموها لابراز صور تقاسيهم الاقليمية.

<sup>(</sup>٩) السعودي ، التنبيه والاشراف ، ص ٦] - ٧١ .

<sup>(.°)</sup> ابو الفَضَلَ جمالُ الدين بن مَكرم بن مَنظور ( ٦٣٠ - ٧١١ هـ ) لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ج ١٢ ، ص ٩١١ .

 <sup>(</sup>٥١) مجداً الدين محمد بن يعقوب الغيروزابادي ، القاموس المحيط ، ج ؛ ،
 فصل القاف باب الميم .

<sup>(</sup>٥٢) بطرس البستاني ، محيط المحيط ، بيروت ، ١٨٧٠ ، ج ٢ ص ١٧٥٥ –

يختلف مفهوم الاقليم عند الجغرافيين العرب بمعناه الاصطلاحي . فقد استعمل بعضهم هذه اللفظة ، مثل المقدسي و إني الفداء وغيرهما باعتبارها مرادفة لقطر أو منطقة جغرافية من مناطق المعمورة دون اعتبار لموقعها الفلكي فيقولون اقليم الهراق ومصر والشام . . . (٥٣) أي ان الاقليم يعني عندهم كل ناحية مشتملة على عدة مدن وقرى (٤٥) . ويسمى أهل الاندلس كل قربة كبيرة جامعة اقليماً . فاذا قال الاندلسي : انا من اقليم كذا ، فانما يعني بلدة تبعها أرض ، بينما هو في المشرق أرض تتبعها بلاد (٥٦) . وعلى هذا النحو تذكر أرض ، بينما هو في المشرق أرض تتبعها بلاد (٥٦) . وعلى هذا النحو تذكر الخيم ألمية ، اقليم السهل ، اقليم الشيراء ، اقليم البصل ، اقليم طالقة ، اقليم المستور (٥٧) . وبحدثنا المتقري عن اقليم الشرف ، اقليم قلوطانة ، اقليم المستور (٥٧) . وبحدثنا المتقري عن اقليم الشرف فاذا به تل عال من تواب أحمر مسافته أربعون مبلاً في مثلها يمثي بها الواثر في ظل الربتون واثبين (٥٨) وهذا يعني ان طبيعة الوراعة الكثيفة التي تسود في ارجاء هذا

<sup>(</sup>٥٣) ابو الفدا ؛ عمادالدين اسماعيل (ت ٧٣٧ هـ) ؛ تقويم البلدان ؛ منشورات مكتبة المثنى عن طبعة ربنو ودى سلان .

<sup>(</sup>١٥) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٥٥) المصدر نفسه . ١

 <sup>(</sup>٥٦) حسين مؤنس ، فجر الاندلس ، الشركة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ،
 الطبعة الاولى ، ١٩٥٩ ، ص ٧٩٥ .

 <sup>(</sup>٧٥) أبو عبيد عبدالله بن عبدالعربر بن محصد بن أيـوب بن عمرو البكري ،
 ( ت ٨٨) هـ ) جغرافية أوربا والإندلس من كتاب المسالك والمسالك ،
 تحقيق عبدالرحصن على الحجي ، بيروت ، دار الارشاد ، ١٩٦٨ ،
 من ١٥١٥ ،

<sup>(</sup>٥٨) احمد بن محمد بن احمد بن يحيى المقري ، نفع الطيب ، هراجعة احمـــد فريد رفاعي ، دار المامون ، مصر ، ١٩٣٦ ، ج 1 ، ص ٣١١ .

المرتفع الكبير ونوع مراكز السكن القائمة فيه كانت اساساً لفرزه عن بقية أقاليم اشبيلية .

ويستعمل لفظ الاقليم احياناً للدلالة على المنطقة الجغرافية التي تصورها الخريطة (٥٩) . ولا نريد ان نسترسل في سرد الامثلة تجنباً للاطالة والملل . فهذا أمر لا يعد غاية بحد ذاته . فالغرض ينصب على دراسة النهج الاقليمي في المصنفات الجغرافية العربية وابراز جوانب الاصالة العلمية فيها . ومع ال المصنفات التي وضعها الجغرافيون العرب فيرحقل الجغرافيا الاقليمية تكون وحدة علمية متكاملة يكشف كل مصنف منها عن فكر أصيل في جانب معين ، الاً" أن بعضها فريد في نوعه ويطالعنا في هذا المجال مصنف الهَـَمـُداني الموسوم ( صفة جزيرة العرب ) ومصنف المقلسي الموسوم ( احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) . إذ يعرض كل منهما منهجاً متميزاً في الدراسة الجغرافية ; الاقليمية لايز ال حتى اليوم بتبوأً مكاناً مرموقاً تتلمس فيه روح الحداثة والمعاصرة. وقد حظيت مصنفاتهما بعناية الدارسين حتى اعتبر (شبر نجر ) كتاب الهمداني الى جانب كتاب المقدسي من إقيم ما انتجه العرب في الجغرافيا . ويرى ( كرامرز ) في المقدسي اكثر الجغرافيين العرب أصالة وفي المصنف نفسه من اكثر المصنفات الجغرافية في الادب العربي قيمة (٦٠) . وحتى نتبين مزايا كل نهج ونقف على خصائص معاييره وموازنة ذلك بواقع الدراسات الحديثة او المعاصرة لابد من تتبع تفاصيل ما جاء به كل منهما دون التوسع في ذكر سيرتهما الشخصية الا بقدر ما يتصل بعطائهما العلمي .

<sup>(</sup>٥٩) كراتشكوفسكي ، تاريخ الادب الجغرافي عند العرب ، القسم الاول ، ص ٢٠٧ . (٣٠) المصدر نفسه ، ص ١٧٠ ، ٢٠٨ .

# الهمدائي ، منساهج بحثه واصالتها

هذا موضوع متعدد الجوانب متشعب الفروع ، فالهمداني باحث رفعته مؤهلاته الى مستوى عال بين أهل زمانه . . . وعلى مرّ السنين حتى يومنا هذا . والالمام بجوانبه العلمية ضرورة يفرضها سبيل الوصول الى منهجه في الجغرافيا الاقليمية . وهو أمر يقود في بدايته الى ما هو مألوف ومتعارف عليه.

سبه:

هو الحسن بأن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود بن سليمان المعروف
 ب ( ذي الدمنة ) . وينتهي نسبه الى قبيلة همدان المعروفة والتي يقول عنها
 انها أعز قبائل اليمن وأمنعها .

وهمداني ، بفتح وسكون قبيلة من حمير واسمه أوسله بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ والنسبة همداني على لفظها والعقب منه في جشم بن بجيران بن نون بن همدان والعقب من جشم في فخذية لصله بكيل وحاشد . . ولهم بطون متسعة في اليمن . وتمتد أراضيها شسمال صنعاء وغربي نجران ومأرب وجنوب الصحراء على ساحل أبي عريش . وكانت هذه مركز ألثقافة عربية عالية . ولايعرف عسلى وجه التحديد تاريخ مولده ووفاته ، سوى انه ولسد بصنعاء ونشأ بها وربما مات بها . واختلف الباحثون في سنة وفاته فقد قبل انها كانت في (سنة ١٣٣٤ ه ) (٢٦) ، في حين يرى البعض ان حياته امتدت حتى (سنة ٣٦٥ ه ) (٢٢) . وأخذ الهمداني علومه ومعارفه عن نصر البهري ، عالم

محمد مرتضى الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ج الثاني ٤٧/٢ هـ لـ ١٣٠٦ \*

دار مصبه الحياه ، بيروت ج التالي ١٤٧/٢ هـ ١٣٠٦ هـ . (١١) الهمداني ، صفة جزيرة العرب ، تحقيق ومراجعة ابن بليهد النجدي .

<sup>(</sup>٦٢) أبو محمّد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمـذاني ، ( ت ٣٥٠) كنـاب الاكليل ، حققه وعلق عليه محمد بن على الاكوع الحوالي ، دار الحريـــة للطباعة ، بغداد ، ١٩٧٧ ، ج ١ ، ص ٧٤ .

حمير ونسابتها ، ومحمد بن أحمد الأوساني الحميري . كما لا يستبقد ان يكرن له اساتدة آخرون في سائر العلوم والفنون ولاسيما العلوم الحديثة في عصره من فلك وزيج وجغرافيا وفلسفة ونحو وعلوم الحديث والتغمير (١٣) . وجمع الهمداني بين إطلاع جغرافي وثيق وخيرة والسعة بأنساب العرب وتاريخ الجزيرة العربية فنسها . وينهض مصنفة ( ( الاكليل ) باجزائه العشرة دليلا ساطعاً على سعة معارفه (13) . وتتميز مصنفاته بطابع عربي أصيل ، إستطاع الهمداني بعبقريته ان يحول دون تداخل مادتها وتكرار مضامينها . وستقصر عناية هذا البحث على متابعة فرائد منهجيته التي تضمنها مصنفه عن جغرافية جزيرة العرب .

# قلب العمسورة

يقدم التراث الجغرافي العربي معطيات لا تساير الأطر النظرية التي وصفها اليونانيون وغيرهم . ولكنها تتفق ومقتضيات العقيدة الاسلامية واهداف الدولة العربية ، لاسيما الادارية والاقتصادية ومن هذه أنهم نقلوا موقع قلب المعمورة المي الجزيرة العربية لان بها بيت الله الحرام ومدينة النبي (ص) وجعلوها سرة الأرض تأكيداً لمركز جزيرتهم وموقعها الأوسط . وجاء كتاب ( الصفة ) وثيقة قومية بوآت العرب وأرضهم مكاناً مرموقاً . إذ لم تنا دراسة الجزيرة العربية من المصنفات الجغرافية التي سبقت الهمداني سوى صفحات معدودات ، ولم تحظ تلك الدراسة إلا بجزء من سائر الأجزاء فقد بنايت صفحات الموضوعات التي تضمتها كتاب ( ابن خرداذبة ) على النحو الآبي :

صلاحالدين هاشم ، القسم الاول ، ص ١٧٠ .

، نقله الى العربية ،

 <sup>(</sup>٦٢) المصدر نفسه ، ص ٥٦ .
 (٦٢) كراتشكو فسكي ، تاريخ الادب الجفراني العربي .

خبر المشرق ( كرمان وغيرها ) ٥٨ صفحة

خبر المغرب ٧٢ صفحة

خبر التيمّن ( بلاد الجنوب ) ۲۷ صفحة (٦٥)

و ( ابنخرداذبّة ) فارسي الأصل له ميول شعوبية معروفة ، ذكر ( ابن

النديم ) له كتاباً يسمى ( جمهرة أنساب الفرس ) (٦٦) . ويوزغ ( الأصطخري ) صفحات كتابه على النحو الآتي : –

## اقساليم العجم

بلاد فارس ۲۲ صفحة بلاد كرمان ۲۲ صفحة بلاد كرمان ۲۲ صفحة الجبال والديّلم ۲۲ صفحة ما وراء النهر ۲۲ صفحة ۲۲ صفح

## اقساليم العرب

ييم العرب ( الجزيرة العربية ) ١٦ صفحة ديار مصر \$ صفحات ديار مصر \$ صفحات أرض الشام ١٣ صفحة العراق ١٠ صفحات (٦٧)

وهكذا يبدو يوضوح ان عناية ( الاصطخري ) كانت تنصب على بلاده وبلاد المشرق ، ولم تنل أرض العرب حظاً وافياً من صفحات كتابه على الرغم من انه يعرف فضل العرب ومكانة ديارهم ، حيث يقول في مقدمته ( وابتدأت

<sup>(</sup>٦٥) ابو القاسم ، عبيد الله بن احمد بن خرداذبة (ت ٢٨٠ ، ٣٠٠ هـ ) ، المسالك والممالك ، مطبعة بريل ، ليدن ، ١٩٦٧ .

<sup>(</sup>٦٦) أبن النديم ، الفهرست ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٦٧) ابو اسحاق ، ابراهيم بن محمد الاصطخري ( ت ـ ) مسالك الممالك ، مطبعة بر بل ، لـدن ، ١٩٦٧ .

بديار العرب فجعلتها إقليماً لان فيها الكعبة وأم القرى وهي واسطة هذه الأقاليم) (٦٨) . ولذلك فانكتاب (صفة جزيرة العرب) يمثل منعطفاً جديداً فيالتأليف الجغرافي العربي ، تتجلى أبعاده في ناحيتين مهمتين هما : ـــ

١- ان الهمداني نقل الدر اسة الجغر افية ، الأول مرة ، من ميدانها العام (Macro) الىالدراسة التفصيلية الخاصة Micro ويتطلبالبحث علىالمستوى الجديد ، قبل كلشي ' ، إطلاعاً وافياً ومعلومات تفصيلية دقيقة عن موضوع الدراسة . وبناءً على فطئةتختلف نتائج هذا النهج وقيمتها العلمية التطبيقية عماكان شائعاً.ولهذا السبب بقيت الأطر النظرية اليوناتية والتوزيع النجمي للمجموعات البشرية الكبرى عند مستوى المعرفة العامة ، في حين ينقل عن ( مالتزان ) قوله ، لن كتاب الهمداني كثيراً مايساعد في دراسة جغرافية جزيرة العرب المعاصرة (٦٩) . وهذا النمط من مستويات الدراسة الجغرافية ، الذي سنَّه الهمداني ، هو الغالب في يومنا هذا . وبقيت الدراسات الاقليمية العامة عن العالم أو القارات لاتفى الا بأغراض التعليم النظري و لا يتعدّى نفعها قاعات الدرس أو معلومات الثقافة للعامة . في حين ان تطبيقات خطط التنمية تتطلب دراسات جغرافية مفصلة .

٧- يشيع في ( صفة جزيرة العرب ) شعور قومي يزداد عمقاً عندما ينتقل الهمداني الى وصف كل مايرتبط بأرض جزيرة العرب . وهذه سمة نتلمسها ابتداء من الاسطر الاولى حيث يقول: (أفضل البلاد المعمورة من شق الأرض الشمالي الى الجزيرة الكبرى . وهي الجزيرة التي يسميها بطلميوس ماروي تقطع أربعة اقاليم . من عمران الشمال الى الخامس ، فجنوبيهما : اليمن ، وشماليها : الشأم ، وغربيها : شرم أيثلَة وما طردته من السواحل الى

<sup>(</sup>٦٨) الصدر نفسه ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٦٩) كراتشكو فسكي ، تاريخ الادب الجفرافي الهربي ، القم الاول ، ص ١٧٢٠ .

القُدَّرَ م وفسطاط مصر ، وشرقيتها : عُمان الى البحرين وكاظمة ، ومُوسَطها : الحجاز وأرض نجد والعروض ، وتسمى جزيرة العرب لان اللسان العربي في كلها شائه وإن تفاضل ) (٧٠) . وهكذا بدأ الهمداني كتابة بتفضيل جزيرة العرب على سائر الاقاليم أرضاً ولساناً .

ولا يطلق الكلام مرسلاً دون شرح وايضاح فيقول . . بها البيت الحرام ومقام ابراهيم عليه السلام ، ومخرج النبوة ومعدن الرسالة ومولد محمد (ص) ، وبها أرض يثرب مهاجر النبي عليه السلام وحرمه ومركز الاسلام . . . وبها بقاع الفصاحة والصباحة واعتدال المزاج وحسن الألوان . . . مع الحمية والأربحية والسخاء والكرم والجود بما شح به الأنفس . . . وبها أفرس من ركب الخيل . . . واحسن من امتطى الأبل . . . وأوفى من تقلد ذمة . . . وارع من نطق بحكمة ) (٧١) .

يُبِي . ويذهب الى غير ذلك فكل ماني جزيرة العرب لايداني ، منه قوله ( الأترج بنجران ليس حمّاضاً فيه كبار أحل من العمل وليس له نظير في بلد ) (٧٧) . وأورد في ذكر أقاليمها تفاصيل أماكن الجزيرة العربية واسماء مواضعها ، ونفر من الاشارة عن كل شيًّ لا يمت لواقعها بصلة ، حتى جاء مصنفه عربياً خالصاً لم يسبقه احد للنهوض بمثله .

## منطلقاته الفكريسة

يعالج الهمداني جغرافية جزيرة العرب في ضوء نوعين من المعطيات ، يترك كل نوع منها آثاراً معينة فيقول : ( لما كانت الكواكب مشتركة التدبير في بقاع الأرض خالطة بين الوسط والطرف ، كان حسن التأليف وإنسياق

 <sup>(</sup>٧٠) الهمداني ، صفة جزيرة العرب ، تتحقيق ابن بليهد النجدي ، ص ١ .
 (٧١) الصدر نفسه ، ص ٢ . ٣ .

<sup>(</sup>۷۲) المصدر نفسه ، ص ۲۰۰ .

النظام انذلكر الكل ليعرف مالجزيرة العرب من الطبائع الخاصية والعامية) (۱۷۳) وتقصدبالطبائع العامية المعطيات المشتركة بين جزيرة العرب وسائر الخاصية وهي معطيات يفرضها تدبير الكواكب على العالم كله . أما الطبائع الخاصية فيعني بها المعظيات الخاصة بجزيرة العربذاتها (۷۶) . أي أن الهمداني أوجد صلة وثيقة بين صفة جزيرة العرب وصفة العالم ، ولكنه ، من ناحية أخرى ، جعل لها صفات خاصة متميزة بموقعها ومسائكها ومناهلها وأوديتها وصخورها ونباتها وحضارة سكانها عما يميزها جغرافياً عن سائر مناطق العالم .

## اقساليم جزيرة العرب

نهج الهمداني في تقسيم أقاليم جزيرة العرب نهجاً لم يسبقه أحد اليه فيعد أن فرزها ، في طبائعها الخاصية ، عن سائر مناطق العالم وجعلها كياناً أرضياً له هوية جغرافية متميزة ، حمله حسة العلمي وتراث قومه الادبي الى اختيار معيار يبرز خصائص أقاليمها . وافترض ، أول الامر أقاليم فظرية عمل فيما بعد على وصف اشكالها ومكوناتها. حتى اذا فرغ من ذكر حدودها قال الهمداني ( فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوا بها وتوالدوا فيها على خصة اقسام عند العرب وفي أشعارها ، تهامة ، والحجاز ، وتوالدوا والمدّروض واليمن ) (٧٥) . أي ان الهمداني اختار معالم السطح الرئيسة ، وعي ظواهر يمكن ملاحظتها وتصنفها ، واعتمد صفاتها العامة معياراً لابراز أقاليم الجزيرة العربية وبيان صورتها . وعرض للقارئ في البداية تعريفاً موجزاً لها ، عرج فيه على ذكر حدودها . كا شرح دلالات كل منها شرحاً لغوباً على النحو الآمي :

<sup>(</sup>٧٣) المصدر نفسه ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>ye) اندريه ميكيل ، جفّرافية دار الاسلام البشرية ، ترجمة ابراهيم خوري ، القسم الثاني ، ص v - v .

<sup>(</sup>٧٥) الهمدأتي ، صفة جزيرة العرب ، النجدي ، ص ٧٧ - ٨٨ .

## ١ ـ الحصار

السَّراة وهو اعظم جبال العرب وأذكرها ، أقبل من قعْرة اليمن حتى حتى بلغ أطر إف بو ادي الشام سّمته العرب حجازاً لانه حجز بين الغور وهـو هابط وبين نجد وهو ظاهر . (٧٦) وقيل : لأنه حجز بين الغور والشام والسراة و نجد (۷۷) .

خلف ذلك الجبل في غربية الى أسياف البحر من بلاد الأشعربين وعك وحَكَم وكنانة وغيرها ، ودونها الى ذات عرق والجحفة وما صاحبها وغار من أرضها الغور تهامة ، وتهامة تجمع كل ذلك . وقيل سميت تهامة لشدة حرّها وركود ريحها ، وهو من التَّهم ، وهو شدة الحر وركود الريح ، ويقال سميت بذلك لتغير هوائها (٧٨) .

### ٣ ـ نجـد

وصار ما دون ذلك الجبل من شرقيه من صحارى نجد الى أطراف العراق والسَّماوَة يليها نجد ، ونجد تجمع كل ذلك . (٧٩) وقال النضر ، النجد قفاف الأرض وصلابها وما غلظ منها وأشرف . وقال السَّكري ، حد نجد دات عرق من ناحية الحجاز ، كما تدور الجبال معها الى جبال المدينة ما وراء ذات عرق من الجبال الى تهامة فهو حجاز كله (٨٠) .

# ٤ - العروض

بلاد اليمامة والبحرين وماءولاها وفيها نجد وغور لقربها من النصجاز

<sup>(</sup>٧٦) المصدر نفسه ، ص ٧٧ – ٨٨ .

<sup>(</sup>٧٧) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ \_ ٢٧٩ . (٧٨) المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ـ ٧٠ .

<sup>(</sup>٧٩) الهمداني ، صفة جزيرة العرب ، ص ١٨ .

<sup>(</sup>٨٠) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج ه ، ص ٢٦١ - ٢٦٢ .

وافتخاض مواضع منها ومسايل أودية فيها ، والعروض يتجمع ذلك كله (٨١) وقال ياقوت ، العروض ، بفتح أوله وآخره ضاد ، وهو الشي المعترض ، والعروض الجانب ، والعروض المدينة ومكة واليمن وقيل مكة واليمن . وقال ابن دريد ، مكة والطائف وماحولهما . وقال الخازتُ بجي ، العروض خلاف العراق . وقال صاحب العين : العروض طريق في عرض الجبل ، والجمع عروض (٨٢) .

### ه ـ اليمـن

وصار ما خلف تكليث وما قاربها الى صنعاء وما والاها الى حضرموت والشّحر وعُمان وما يليها اليمن ، وفيها النهائم والنجد ، واليمن تجمع ذلك كله (٨٣) . وقال الشرقي : سعيت اليمن لتيامنهم اليها . وقال الأصمعي اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عُمان وفجران فينقطع من بينونة . أما جبالها فكروم وورش ، وسهولها بر وشعير وذرة (٨٤) . وتكون مناقشة هذه الاقاليم الجزء الاساسي من كتابه : وحظي الحديث عن اليمن بأكثر الصفحات ، بحث فيها جزر البحر ومدن السهول والمرتفعات ، ولاسيما مدينة صنعاء . ومآثر مواضعها . اما الاقاليم الاخرى فكان حظها قليلاً من مثل هذا النفصيل .

## الهمداني ، اصالة ومصاصرة

يتضح مما سبق ذكره ان الهمداني عرض تركيب عناصر البيئة بظواهرها المختلفة في نسيج متكامل ، يسبغ فيه على كل اقليم من أقاليم الجزبرة العربية سمته المميزة . وهذا نهج يطبقه الباحث الجغرافي اليوم في اية دراسة جغرافية

<sup>(</sup>٨١) الهمداني ، صفة جزيرة العرب ، ص ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٨٢) ياقوت ، معجم البلدان ، ج } ، ص ١١٢ - ١١٣ .

 <sup>(</sup>۸۳) الهمداني . صفة جزيرة العرب ، ص ٨٤ .
 (٨٤) ناتوت . معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ١٤٧ .

إقليمية . ولا يعني هذا ان هناك معايير مقننة لاختيار الأقاليم. فتقويم المعايير التي بتم إختيارها لايمكن تحقيقه الا بعد معرفة الغرض الذي من أجله تتم الدراسة . وقد أوضح ( الهمداني ) ، شأنه شأن أي باحث علمي يعرف غاية بحثه ، غرض دراسته حيث قال ( . . . أما اول ذكر طبائع سكان الجزيرة فقد دخل في ذكر طبائع الكل وبقى ذكر مساكن هذه الجزيرة ومسالكها ومياهها وجبالها ومراعيها وأوديتها ونسبة كل موضع منها الى سكانه ومالكه عـــلى حــــد الاختصار ، وعـــلى كم تجزأ هــــذه الجزيرة مـــن. جزء بلدي، وفرّق عملي ، وصقع سلطاني ، وجانب فلوي وحبّيز بدوي )(٨٥) وعلى هدي ذلك اختار الهمداني معالم السطح الكبرى معياراً لبدء دراسته . ويرجع سبب ذلك الى أن اختلاف ظواهر السطح في جزيرة العرب وتباينها من مكان لآخر اكثر أهمية من ظروف المناخ الجاف ، التي تسود معظم انجائها ، في ابراز صورة التوزيع الاقليمي . فضلاً عن انها ظواهر يمكن ملاحظاتها وتصنيفها . وهذا شرط اساسي تفرضه الضرورة العلمية ، إذ بغير ذلك تفقد معايير التصنيف صفتها الموضوعية ، ويصبح من الصعب وصفها وبالتالي دقة تحليلها . ولذلك فان الهمداني كان موفقاً في معاييره وقسمة اقاليمه ، الامر الذي مكَّنَّهَ فيما بعد من شرح تراكيب عناصرها كما اسلفنا .

والسؤال الذي يبرز الآن هو : أي نوع من الأقاليم عرضها الهمداني ؟ تثير إجابة هذا السؤال جدلاً كبيراً بين المجدلين . ويذهب البعض الى ان الدراسة الاقليمية تقتضي معرفة العلاقات السبية التي تربط بين عناصر البيئة والاحاطة بالآثار التي تتركها تفاعلات هذه العناصر وما يتج عنها من ظواهر على سطح الأرض ( Genetic Regions ) . اما البعض الآخر فيحاول ان يضمن أقاليمه كل الملامح المهمة في البيئة مهما اختلفت افواعها . وأصطلحوا على تسمية

<sup>(</sup>٨٥) الهمداني ، صفة جزيرة العرب ، ص ٦٦ .

هذا النوع منها بالاقاليم الجغرافية (٨٦) . وتظهر اقاليم الهمداني وثيقة الصلة بهذا النوع الاخير من الاقاليم . وأصبحت لنهج الهمداني سمة معاصرة بمكن ان نتيبتها في دراسة (لمُويك) عند ماقسم اشكال السطح في جزيرة العرب، فلم يأت بشي جديد لم يذكره الهمداني حتى كادت أن تتطابق معها .

وتضمنت اقاليم لوبك مايأت : ــ

١ – هضبة الحجاز

۲ – سهول تهامة

۳ – مرتفعات حضرموت

٤ – ظهير عدن

ه ـ وادي تريم

وهذه الاقسام الثلاثة تكوّن بمجموعها اقليم اليمن عند الهمداني .

٦ ــ نطاق واحات نجد

٧ ــ نطاق صحراء النفود ، وهذا القسم يقع ضمن اقليم نجد

عند الهداني (۸۷) .

ولم يكن ( لوبك ) يعرف خصائص اقليم العروض معرفة الهمداني به ليذكره وحده ، ولذلك جعله موزعاً بين أقاليم الجزيرة العربية التي ذكرها . واقتصر ( لوبك ) على ذكر الخصائص التضاريسية لحذا الاقاليم دون ان يتطرق الى الظواهر الأخرى . وهكذا يلبس نهج الهمداني حلة المعاصرة رغم مضي السنين .

Richard Hartshorne, The Nature of Geography, Asso. of Amer. AN Geogrs., Pennsylvania, 1939, PP. 311 — 330.

A. K. Lobeck, Physiographic Diagram of Asia, New York, The Geographic Press, 1949, P. 8.

أقسام سطح الجزيرة العربية



خريطة (١)

والهمداني فضل علمي آخر في ميدان الدراسة الاقليمية ، إذا لم يقطع صلة الاقاليم ببعضها ويترك كل واحد منها يعيش بعزلة عن الآخر . بل انه جعلها تكون كلاً متكاملاً ووحدة مساحية ذات اداء وظيفي عام يوحد بين مختلف اقاليمها ويربط بينها . فقد ذكر محاور الحركة والطرق التي يكثر الاختلاف عليها ، بما فيها من قرى وموارد للماء واسواق . فذكر بتفصيل واف محجة العرق ومحجة عن ومحجة حضرموت والطرق التي تتفرع منها . ان ذكر شبكة الطرق التي تربط بين الاقاليم وتوضح العلاقات المتباداة بينها من الجوانب العلمية الحديثة التي اكد عليها الفكر الجغرافي العحديث في الدراسات التخطيط الاقليمي ومشاريع التنمية القومية التي حتمت اداء وظيفياً كاملاً لمجموع الاقاليم .

# المقدسي ، احسن التقاسيم في رتب المدن والاقاليم بعض سسرته :

هو شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر البناء الشامي البشاري . ولد في بيت المقدس سنة ٣٣٤ ه ، أي في السنة التي توفي بها الهمداني تقريباً وتوفي سنة ٣٨٠ ه . واشتهر جده لأبيه ببناء حافظ بحري مستدير على ميناء عكماً لأحمد بن طولون . وكان كثير الاعتزاز بمسقط رأسه . يردده كثيراً ويفضله ويمتلحه . يقول (كنت يوماً في مجلس القاضي المختار بن يحيي بالبصرة فجرى ذكر مصر الى أن سئلت أي بلد أجل قلت بلدنا ، قبل فأيها أفضل قلت بلدنا ، قبل فأيها أحضل قلت بلدنا ، قبل فأيها أحسن قلت بلدنا ، قبل فأيها اكبر قلت بلدنا ، قبل فأيها اكبر قلت بلدنا ،

<sup>(</sup>٨٨) المقدسي ، احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ، ص ١٤٦٠

ثم فصل عنه ، بعد أن قضى العقدين الاولين من عمره فيه، يدفعه ولعه بالاسفار الى التنقل في أرجاء ديار الاسلام ويجعل المشاهدة المباشرة معياراً اساسياً لدارس الجغرافيا ولذلك فهو يعيب ، كما اسلفنا ، عل البلخي انه ما دوّخ البلدان ولا وطيء الاعمال . وكانت المراتب الاجتماعية تحظي بعناية خاصة عنده تفوق عنايته بالمفاوز والبحار والبحيرات والأنهار حتى أن كثيراً من الاسماء التي اطلقت عليه تتصل بمنزلة اجتماعية معينة اولها علاقة بجماعة مهنية فهو مقرئ وفقيه ، وورَّاق ومجلَّد ، وتاجر ومذكَّر ، وَإِمام ومؤذن ، وخطيب وكرّي ومتفقّه ومتعلّم . وسار في جزيرة العرب اكثر من مـــرة ، وقطع نحو الفي فرسخ في البحر الاحـــمر والخليج العـــربى . وساح في البراري وتاه في الصحاري وخالط حيناً السلطان ، وحمل على رأسه بالزبيل وباع البضائع في الاسواق وسجن في الحبوس . ولكن رحلاته لم تحمله الى الاندلس ولا إلى الهند وسجستان . وفي خضم ذلك لم يترك شيئاً مما يلحق المسافرين الا أخذ منه نصيباً غير الكذب وركوب الكبيرة . (٨٩) ولم تكن هذه الرحلات ، في مفهومنا الحاضر ، سوى دراسات ميدانية حاول المقدسي من خلالها أن يجمع ما عن ً له من معلومات تتفق ومضامين موضوعه ، ولم تكن ، بحد ذاتها ، غاية من غاياته .

### منهجيته العلمية

" تشبع في تضاعيف كتاب المقدسي سلاسل مناهج متداخلة ومعابير متنوعة ، طرّرها نتيجة تجاربه ومشاهداته ومطالعاته. ويلاحظ انه التزم بتطنيق منهجيته بصورة دقيقة لا يحيد عنها سواء ما اتصل منها بتعريف لفظ ام بشرح معنى ام بوضع معايير اتخذها للكشف عن صور توزيع أقاليم معينة . ومثل هذه هذه الاشارة العابرة الى مناهج بحثه لاتفي بغرض هذه الدراسة ما لم نتابع أبعادها بشئ من التفصيل .

<sup>(</sup>٨٩) المصدر نقسه ، ص ٣٦ - ١٤ .

... وضع المقلسي كتابه وفق خطوات منهجية توضح كل واحدة منها ما هو بصده وتمهد السبيل لما بعدها . حتى جاء كتابه متكاملاً يجنب القارئ كل لبس وتسهر مادته بوعاء علمي ، يعمل على توحيدها وانسجامها في وحدة الموضوع . وابتلناً بذكر الحوافز التي حملته على وصفه بقوله ( . . وجدت العلماء قد سبقوا الى العلوم فصنفوا على الابتداء ، ثم تبعتهم الاخلاف فشرحوا كلامهم واختصروه ، فرأيت أن أقصد علماً قد أغفلوه ، وأفرد بفن لم يذكروه إلا على الاخلال ، وهو ذكر الاقاليم الاسلامية وما فيها من المفاوز والبحار والبحرات والاتهار ، ووصف أمصارها المشهورة ومدنسها المذكورة . . ،) (٩٠) . وهكذا يضفي المقدسي صبغة خاصة على كتابه يغرد ويتميز بها عن سابقيه ، حتى اذا نظرت فيه وجلته رحسب قوله ، نسيج وحده ويتبياً من نظمه .

وحمله حرصه المنهجي العلمي على إزالة كل غموض وابهام . فذكر في البدء البلدان والكور والقرى التي تنفق اسماؤها وتنباين مواضعها ويشكيلُ على الناس أمرها . فالحديثة ، مثلاً ، على دجلة وأخرى على الفرات بآفور والحدث بقنسرين . والمحدثة منزل بيرية أتيماء .

ثم ينتقل الى شرح معاني الالفاظ زيادة في الايضاح واحاطة القارئ بكل ما يُعينه على معرفة النص ، فقوله لانظير له يريد به أن ليس مثله بنتة ، وان وان قال غاية فانسا يغني الجودة . اما ان قال المغرب فهو الاقليم وان قال الغرب تبع ذلك مصر والشام (٩١) . وعلى الرغم من عنايته بالمشاهدة والوقوف على ما يقصده ، الا انه جعل حكم العقل صنواً لدراسته الميدانية وجعلها خاضعة له . إذ يقول ، وسألت الله عز اسمه ان يجنبني الخطأ والزلل ويبلغني

<sup>(</sup>٩٠) المصدر نفسه ، ص ١٠

<sup>(</sup>٩١) المصدر نفسه ، ص ٦ - ٧ ٠

الرجاء والأمل ، فاعلي قواعـده وأرصف بنيان ماشاهدته وعقلته وعرفتـه وعلقتـّه . . ) (٩٢) .

بهذا النوع من المنهجية العلمية التي لاتجدها الا في الكتب للعلمية الحديثة الرصينة ، بدأ المقدمي كتابه وهيأ لقارئه كل أوليات الفهم والاحاطة بمحتوياته . حتى اذا فرغ مسن ذلك ذكر مصافره فاذا هسي ننحصر في : ...

١ - سؤال ذوي العقول من الناس ، ومن لم اعرفهم بالغفلة والالتباس
 ٢ - قَصْدُ مالم يكن بد من الوصول اليه والوقوف عليه .

٣ – الاطلاع على ما وصل من المصنفات في هذا الباب بعد البحث والطلب
 وتقليب الخزائن والكتب .

رية كر ، بأمانة العالم الموضوعي الذي يعطي صاحب الحق حقه انه اجتهد الا يذكر ، بأمانة العالم الموضوعي الذي يعطي صاحب الحق عند الضرورة لئلا يبخس الناس حقوقهم ولا يسرق من تصانيفهم . ولخص المقلسي مؤلفات سابقيه ليوازن بين كتابه وكتبهم ، فالجبيهاني صاحب فلسفة ونجوم وهيئة والبلخي ترك كثيراً من أمهات المدن فلم يذكرها ولا دوخ البلدان ولا وطئ الاعمال . وابن الفقيه سلك طريقة اخرى ولم يذكر الا المدائن العظمى ولم يرتب الكور والاجناد . اما الجاحظ وابن خرداذبة فان كتابيهما مختصران جملاً لايحصل منهما كثير فائدة . (٩٣) واشترط لمن يريد ان يعرف فضل كتابه عن سابقيه ان يكرن قد نظر في كتبهم أو دوخ البلدان وكان من أهل العلم والفطنة . ومع كل هذه الوثائق والشروط المنهجية الصارمة لم يُظهر ( المقدمي ) كتابه الى أن بلغ الأربعين من عمره ووطئ

<sup>(</sup>٩٢) المصدر نفسه ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٩٣) المصدر نفسه ، ص ٣ ـ ه .

جميع الاقاليم وخدم أهل العلم والدين . وعلى الرغم من كل هذا فانه يخلص الى القول ، بتواضع العلماء ، ( . . ثم إني لا أبرى نفسي من الزلل ولاكتابي من الخلل ولا اسلمه من الزيادة والنقصان ولا افلته من الطعن على كل-دال(٩٤) .

# معاير تقاسيمه الاقليمية

صاحبت عمليات الفتح تطورات اجتماعية واقتصادية كبيرة ، استوجبت تقسيماً إقليمياً جديداً فرضته متطلبات الأمن والادارة . فأنشأ العرب لأغراض امنية في العراق ، مثلاً ، مديتة البصرة والكوفة وبغداد وسامراء . كما كانت الأموال تتطلب وحدات ادارية مالية تخدم اغراضها . نلمس ذلك في تقسيم واسط الى خمسة اعمال أو مناطق ادارية (٩٥) . وبمرور الوقت وتطور ضروارت أمن الدولة قسم العرب المدن ، من الناحية العسكرية ، الى ثغور وعواصم وأجناد ، والثَغَرْ كل موضع قريب من أرض العدو يسمى ثغراً ، كأنه مأخوذ من الثغرة ، وهي الفرجة في الحائط . والثغور مدن حدودية تقع في أماكن سوقية مناسبة حُشِّدَت فيها قوات ضاربة . قال احمد بن يحيى بن جابركانت الثغور الشامية ايام عمر وعثمان ، وبعد ذلك انطاكية وغيرها المدعوة بالعواصم وكان المسلمون يغزون ماوراءها(٩٦) . وتأخذ الثغور تسمياتها احيانأ من مواقعها الجغرافية فالساحلية منها ثغور بحربة والداخلية منها هي الثغور البرية . اما العواصم . فجمع عاصم ، وهو المانع ، كقوله تعالى : ( لاعاصم اليوم من أمر الله إلا مَن رَحمَ )(٩٧) والعواصم حصون موانع وولاية تحيط بها بين حلب وانطاكية وقصبتها انطاكية واكثرها في الجبال . وسماها الرشيد العواصم لان المسلمين كانوا يعتصمون بها فتعصمهم وتمنعهم

<sup>(</sup>٩٤) المصدر نفسه ، ص ٦ ،

 <sup>(</sup>٩٥) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج ه ، ص ٣٤٨ ٠
 (٩٦) المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ٧٩ – ٨٠ ٠

<sup>(</sup>۹۷) سورة هود ، ۲۲ ·

من العدو إذا انصرفوا من غزوهم وخرجوا من الثغر . (٩٨) وقد أفرد الرسيد (منبج) و (دلسوك) و (رعبان) و (قسورس) و (انطاكية) و ( تيزين ) ، وجعل مدينة العواصم ( منبج) (٩٩) . أما الأجناد فهي كل ناحية لها جند يقبضون أطماعهم بها وهي جند (فلسطين) وجند (الأردن) وجند (حمص )وجند ( دمشق) وجند ( قسسرين )(١٠١) .

هذه الاقسام المدنية والعسكرية لم تظهر في اطار مصنفات جغرافية الا بعد تأليف كتب المسالك والممالك في نهاية القرن الثالث للهجرة وبعمد ذلك بزمن قصير . وهذه في جوهرها ، كتب في الجغرافيا الادارية ، تطسور منهجها حتى تكامل وبلغ ذروته عند المقلصي .

### وحدة القياس

بعد أن يفرغ المقدسي من إحاطة القارئ بأوليات مصنفه يتنقل الى شرح وحدة قياسه الاقليمية فيقول ( إعلم إنّا جعلنا الأمصار كالملوك والقصبات كالحجّاب والمدن كالجند والقرى كالرجّالة . وقد إختُرلف في الامصار أمير ويقوم بنفقته ويجمع رسياقه مثل نابلس . . وعند أهل اللغة المصر كل محجز بين جهتين مثل البصرة والرقة . . والمصر عند العوام كل بلد جليل مثل الموصل والرملة . أما نحن فجعلنا المصر كل بلاحله السلطان الأعظم وجمعت اليه الدواوين وقلدت منه الاعمال وأضيف اليه مدن الاطائح لواسط ؛ فالأقاليم أربعة وربعا كان للمصر اولقصبة نواح لها مدن مثل البطائح لواسط ؛ فالأقاليم أربعة

<sup>(</sup>٩٨) ياقوت الحموى ، معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ١٦٥ .

 <sup>(</sup>٩٩) ابو الحسن ، أحمد بن يحيى بن جآبر بن داود البلاذري ( ت ٢٧٦ هـ ) ،
 فتوح البلدان ، دار مكتبة الهلال ، بيروت ، الطبعة الاولى ، ١٩٨٤ ،
 من ١٣٤ .
 الطبد نفسه ، ص ١٣٤ .
 الصدر نفسه ، ص ١٣٤ .

عشر ، ستة عربية (جزيرة العرب) ثم (العراق) ثم (آقور) ثم (الشام) ثم (مصر) ثم (المغرب) . وثمانية عجمية (المشرق) ثم (الديلم) ثم (الرحاب) ثم (الجبال) ثم (خوز ستان (الإحواز) ثم (فارس) ثم (كرمان) ثم (السند) . (۱۰۱) ويختم مناقشة مجموعة الآقاليم العربية بذكربادية الشام، في حين ينتهي من المجموعة الثانية بالحديث عن المفازة التي بين هذه الاقاليم موستمر المقدسي في سرد تفاصيل وحدة قباسه فيقول : (ولا بد لكل إقليم من كور ، ثم لكل كورة من قصبة ثم لكل قصبة من مدن الا الجزيرة والمشرق والمغرب فان لكل واحد مصرين ، والمصر قصبة كورته وليس كل قصبة ممسراً ، ثم الأمصار اسم كورها ايضاً الا الأربع الأول والمنصورة والثلاث الأواخر ) (١٠٢)

وتفرض ظروف الواقع أحياناً خصائص معينة على هذه الوحدة أو تلك ، 
تحول دون دمجها في التصنيف الاساسي . فقد تنباين مساحة الناحية وتظل 
في عزلة ضمن نطاقها الطبيعي وتقاليدها الاجتماعية أو أوضاعها الاقتصادية . 
وتتميز الناحية أحياناً بظروف خاصة تطبعها بسمة أصيلة بارزة تحول دون 
اعتبارها كورة بسيطة . ولكنها قد تكون في الوقت نفسه ، من صسخر 
المساحة بحيث لايمكن ان ترقى الى رتبة الاقليم . وعلى نقيض ذلك قسد 
تضم الناحية عدة قرى في كورة واحدة ، الا أن صغر المساحة يحول ثانية 
دون اعتبارها كورة مستقلة (١٠٣) .

في إطار هذا الهيكل الاساسي العام قسم ( المقلسي ) دار الاسلام الى رتب حضرية اقليمية تؤلف أربعة صفوف متميزة ، تنبع من جوهر الاشياء وقواعد العقل . وبنى تقاسيمه الاقليمية على اساس شخصية كل منها التناريخية

<sup>(</sup>١٠١) المقدسي ، احسن التقاسيم ، ص ٧٧ . (١٠٢) المصدر نفسه ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>١٠٣) اندريه ميكيل ، جغرافية دار الاسلام البشرية ، القسم الثاني ، ص ١٣٧٠

والاجتماعية ، وعلى اساس العلاقات المتبادلة بين المدن والاقاليم . فاللغة العربية التي اعتمدها معياراً للفصل بين الاقاليم العربية والعجمية لم يكن يعني العربية العبيعية ، وانما ارادها تعبيراً عن الروابط التاريخية والمعلاقات الاجتماعية التي تضفي على الاقاليم العربية سحمة نميزة خاصحة بها لاتجد نظائرها في الأقاليم العبجمية . ثم قستم مراكز السكن في كل إقليم وفق نظام رتب متدرج ، فالامصار توازن الملوك ، والقصبات توازن الوزارء ، والمدن توازن الفرسان ، والقرى توازن المجتود . وضمن نظامه رتبة محدودة من رتب السيادة التي يتمتع بها المركز الحضري وما يتبعه . وأوجد (المقلمي) ، وفكل إقليم لابد ان تكون له كور أ وكل كورة لابد لها من قصبة ، وكل قصبة يجب ان تكون لها مدن . وتبين الاشكال الآتية النظام الاقليمي الذي رسمه (المقلمي ) ويصور المول منها رتب مراكز السكن من الناحية النظرية ، الما الثالث فيظهر التوزيع المكاني النظري لم اكز السكن من الناحية النظرية ، الما النالث فيظهر التوزيع المكاني النظري لم اكز السكن .

ويلاحظ ان هذه الاشكال تبدي تصوراً رياضياً ببين رتب مراكز السكن والعلاقات بينها ، كما تبين التكامل بين الوحدات الاقليمية على اختلاف رتبها . وهذا التصور بنبغ من حس منطقي جعله (المقدسي) منطلقاً اساسياً لتصنيف معلوماته . وتطبيق النهج الرياضي لا يعني بالضرورة ان يكون مصحوباً بتعبير كمي ، ولكنه في جوهره عبارة عن خطوات تتلاحق وتتكامل وفق قواعد يحدد ها المنطق والاستنتاج العقلي الذي لم يتحيد (المقدسي ) عن سبيله .

ويظل (المقلسي ) أمنياً عل دقة منهجيته ، فعندما يتحدث عن موضوع معين يعمد الى استعمال الالفاظ الخاصة به . فالجند للعسكريين ، ووحدة النغور أو التخوم او الأطراف للاداريين ، والاعمال للماليين . ويخاطب

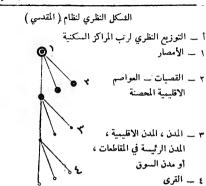

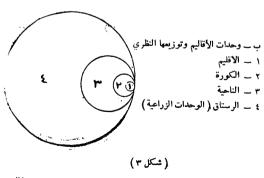

الجغرافيين بمصطلحاتهم الخاصة فالمناطق الباردة (الصرود) و (الجروم) للحارة منها ، والمخلاف لأهل اليمن . وقد يكون من المناسب ان نتوقف عند هذه اللفظة ، يقول الثعالبي : ( المخلاف لليمن كالسواد للعراق )(١٠٤). ويذكر (الأكوع) ان أهل اليمن قد اصطلحوا منذ فجر التاريخ على تسمية الصقع من بلادهم أو التاحية منها بالمخلاف مضافاً الى اسم القبيلة الذي صار علماً على المكان ، او مضافاً الى زعيم مشهور ، او بلدة معروفة . والمخلاف ليس له حدود ثابتة بارزة المعالم ، تميزه عن غيره من المخاليف الأخرى تميزاً تاماً ، فقد تتسع رقعته او تضيق (١٠٥) . وشرح هذا اللفظ يقتضي معرفة معاني الالفاظ القروية أو الاقليمية التي اهتم بها (المقلسي) قبل غيره من الجغرافيين . فالمصر يقابل اليوم ما اصطلح على تسميته ( متروبوليس ) وهي مركز الاقاليم ومقر السلطة منها تصدر الأوامر السياسية والمالية الى قصبات الوحدات الادارية الصغرى ( الكورة ) . اما الكورة فهي القضاء ، وهي العواصم الاقليمية المحصنة . ومن أمثلتها :

الكوفة – قصبة جليلة ومن أوصافها لها بابان وحصن طين (١٠٦) هبت – كبيرة عليها سور (١٠٧).

جُدّة – مدينة على البحر منه اشتق اسمها محصنة .

جَبَلَةً – كبيرة بها متاجر عليها حضن منبع يقال له المهد . (١٠٨) الحَجرُ – قصبة التمامة ، بلد كبير ، جيد التمور ، تحيط به حصون (١٠٩) .

<sup>(</sup>١٠٤) الثعالبي ، فقه اللغة وسر العربية ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>١٠٥) اسماعيل بن على الاكوع ؛ مَخَالِيف الَّمِين عَند الجغرافيين المسلمين ، مجلة مجمع اللغة العربية الاردني ، العدد (٣٦) ، مطابع الجمعية العلمية

اللكية ، عمان ، ١٩٨٧ ، ص ٩ ــ ١١ . (١٠٦) القدسي ، احسن التقاسيم ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>١٠٧) المصدر نفسه ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>۱۰۸) المصدر نفسه ، ص ۷۹ .

<sup>(</sup>۱۰۸) المصدر نفسه ، ص ۹۶ .

حلب – قصبة قنسرين . بلد نفيس خفيف حصين . (١١٠)

ولا تزال هذه اللفظة مستعملة بهذا المعنى في يومنا هذا في سائر انحاء الوطن العربي . فالقصبة بمدينة الجزائر تعني الجزء الحصين منها . ويقال في العراق قصبة العمادية لحصانتها كما يقال قصبة الزبير لانها كانت محاطة بسور وهكذا .

ود فعاً لكل النباس يذهب (المقدسي) الى مناقشة الظروف الواقعية لكل كورة فيقول : فان قال قاتل لم جعلت قصبة الكورة حلب ، وههنا مدينة على اسمها قيل له مثل هذه القصبات كالقراد والمدن كالجند ولا يجوز أن نجعل حلب على جلالتها وحلول السلطان بها وجمع الدواوين اليها (وانطاكية) ونفاستها و (بالس) وعمارتها جناداً لمدينة بخربة صغيرة )(١١١) .

ويتطرق (المقلمي ) في حديثه عن كورة (بيت المقلمس) عن رتبة خاصة من رتب المراكز الحضوية وهي المنابر . وهذه التسمية تتردد في كتب المجترافيا إختلط معناها عند الباحين . ولكن (المقلمي) ينص صراحة على دلالتها . فيقول ان لهذه الكورة قرى جليلة ذات منابر أعمر وأجل من اكثر مدن المجزيرة وهي مذكورة فير انه لما لم يكن لها قرة المدن في الآتين ، ولا ضحف القرى المذكورة في الخمول وتردد أمرها بين الرتبتين وجب ان نستظهر بذكرها ونبين مواضحها ، منها (لكد الهي على ميل من الرملة بها جامع يجمع به خلق كثير من أهل القصة وما حوله وبها كتسبة عجية ، (عاقر ) ، قرية كبيرة بها جامع كبير ، و (يُبتناً) بها جامع نفيس (١١٢) ونتين من قولهان الوظفية الاسماسية للمنابر ليست وظيفة دينية حرفة ، بل النات العالم لايصل من القرة بحيث يضاهي المدن ولا يضعف حتى يوازي

<sup>(</sup>١١٠) المصدر نفسه ، صَ ١٥٥. -

<sup>(</sup>١١١) المصدر نقسه ، ص ١٥٦. ٠

<sup>(</sup>١١٢) المصدر نفسه ، ص ١٧٦ ٠

خمول القرى بقلته وركوده . وهذا يعني ان رتب المراكز الحضرية التي عرضها (للقدسي) ترتبط ، في بعض النواحي ، بوظيفتها العامة ، ونوعية الخدمات التي تقدمها لاقليمها الصغير الذي يحيط بها. ولذلك ترد الاشارة أحياناً الى أن بعض هذه المراكز بها جامع ومنبر (١١٣)

ويجمل (المقدس ) شؤون الاقليم قبل ان يفرغ منه متناولا مناخه و عقائد أهله ، وتجارتهم ، وعاداتهم في اللباس ، والخراج ، واقسامه الادارية ، ومساحته . ثم يتبع خطى الذين بحثوا المسالك فيذكر مسالك الاقليم والمسافات بين انحائه مبيناً حركة عامة تربط بينها وتسبغ عليهاوحدة اقليمية تسري فيها الحياة من مكان لآخر سواء أكانت مبادلات ثقافية أم اقتصادية . ومن خلال ذلك يمكن ان تنلمس وحدة الدولة وترابط اجزائها . فأقاليمها لاتكون أجزاء منفصلة تعيش بعزلة عن الأخرى . فعلى الرغم من أن الاقليم له شخصية مكانية معينة ضمن المنهج الذي رسمه ( المقدسي) ، ولكنه في الوقت نفسه، لاتنقطع روابطه عما يجاوره من أقاليم . فالدولة كانت ، في نظره ، تكون كياناً له فعالية متكاملة تتوزع وظائفها بين مجموع الإقاليم .

وتتضح هذه الحقيقة من دراسة خريطة العراق التي وضعها (المقلسي). فقد جعله ست كور هي (الكوفة) ثم (البصرة) ثم (واسط) ثم (بغداد) ثم (حلوان) ثم (سامرا) .(١١٤) ومدن (الكوفة) مثلاً ، هي (حمام ابن عمر) و (الجامعين) و (سورا) و (النيل) و (القادسية) و (عين تمر) . تقع ثلاث منها على خط مستقيم يبدأ من الغرب (بالكوفة) وينتهي شرقاً (بحلوان) ، تتوسطهما (بغداد) . وتقع سامرا على مسافة قصيرة الى الشمال منها .

<sup>(</sup>١١٣) عبدالجبار ناجي ، دراسات في تاريخ المدن الاسلامية ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ، ١٩٨٦ ، ص ٨٥ هـ ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>۱۱٤) القدسي ، احسن التقاسيم ، ص ۱۱٤ ،

ويكون نهر دجلة عموداً تنظم حوله معظم مراكز السكن في القطر آلذاك ، من اقصى الشمال الى (نهر الدير) عند الطرف الجنوبي . وهذه حقيقة تفرضها ظروف المناخ شبه الجاف الذي يسود العراق . فدجلة مصدر مياه الري وما يتصل بحاجات الناس ، وهو شربان النقل الرئيس . ويظهر أثر حركة النقل صبباً مع تيار النهر واضحاً على مدن كورة بغداد . إذ تمتد المدن النابعة لها بعيداً حتى مدينة جبئل في الجنوب ، في حين تنقطع بعد مسافة قصيرة جداً شسمال بغسداد عند مدينة (البردان) ، حيث يتجه النقل صُعداً في النهر .

ويلاحظ ان مدن المنطقة الممتدة بين (بغداد) و (واسط) تتركز كلها على على الجهة الشرقية من النهر ما عدا (المدائن) التي تتوزع مبانيها على جانيه. وتتصل هذه الظاهرة بمقدار ارتفاع مستوى الأرض وأفضلية ضفته الشرقية بالنسبة للضفة الغربية ولعلاقة ذلك بمناسب المياه وقت الفيضان. ولا تتكرر هذه الظاهرة شمال (بغداد) لعمن مجرى النهر . إذ تتوزع مدن كورة (صامرا) على جاني النهر وتقصر المسافة الفاصلة بين مدينة وأخرى ، حتى تظهر وكأنها منطقة حضرية متصلة . ولم ينس المقاسي) ان بين على خريطته الطرق المربة التي تربط العراق بما يجاوره من اقاليم .

# المقدسي ، بين الاصالة والمعاصرة

ان فكرة توزيع مراكز الملدن في صفوف متوازية تبعاً لحجمها والوظيفة التي تؤديها للأقاليم المحيطة بها . وطبيعة العلاقات التجارية المحلية السائدة فيها لم تنل عناية طلاب الجغرافيا الابعد أن انصرم الثلث الأول من هذا التمرن . وبقيت دراسة (المقلمي) فريدة في نوعها حتى ذلك التاريخ . ففي سسسنة ١٩٣٣ خسرج الجغيرافي الالمسساني ( ولتسركر سسستالر )

بكتابة الموسوم ( المواقع المركزية في جنوب المانيا ) ، ناقش فيه اسس التسويق لأربع مدن في جنوب المانيا هي (ميونخ) و (فر انكفورت) و ( شتوتجارت) و ( نوو مبرج – فرث) ، وشرح الملاقة بين حجم المدينة والمسافة التي تفصلها عن غيرها وعدد الوظائف التي تؤديها . وجابه ( كرستالر) مجموعة ظروف اقتصادية وتاريخية وجغرافية مختلفة حالت دون تطبيق نظامه بدقة . ومع ان الملامع الاساسية لنظريته تناقش موضوعاً تختلف طبيعته عما ذهب اليه ( المقلمي) ، نجد شبها كبيراً بين الاثنين وتطابقاً بينهما . إذ يذكر (كرستالر) ان عدد مواقع الرتب العليا أقل من مواقع الرتب الدنيا واكثر تباعداً . وهذا الشيئ عينه عند (المقلمي) حيث يقل عدد القصبات ، وهي من الرتب الدنيا ، في كل اقليم .كما الرتب العليا ، عن عدد القرى ، وهي من الرتب الدنيا ، في كل اقليم .كما تزيد المسافة بين قصبة وأخرى على المسافة التي تباعد بين قرية واخرى في الاقليم ، ولا سيما تلك التي تقع ضمن كورة واحدة . وليس اظهر من هذه الحقيقة من خريطة العراق التي عرضنا لشسرحها آنفاً ، حيث تطول المسافات بين القصبات وتقصر بين القرى .

وتحاشى (كرستالر) الشكل الدائري لرتب مراكزه في مخططه وجعله سداسياً ، حتى يتخلص من الفراغات التي تحصرها الاشكال الدائرية فيها ، لذا عمد الى جعلها خطوطاً مستقيمة . ولو رسمنا مخطط المقبسي (شكل ٤) بالطريقة نفسها وربطنا بين مراكز السكن بخطوط مستقيمة لخرجنا بشكل يطابق ما جاء به كرستالر . (شكل ٤)

وأصبحت نظرية (كرستالر)، التي وضع اسسها (المقدسي) قبل مايزيا. على الفعام، منطلقاً لدراسات عديدة في جغرافية المدن بل ومادة اساسية يدرسها طلاب هذا الموضوع . والواجب يقضي ان يعاد الحق لأهله وان

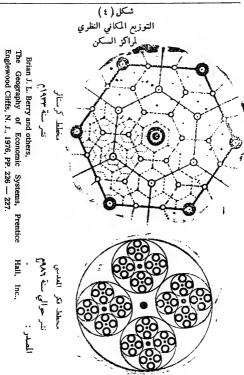

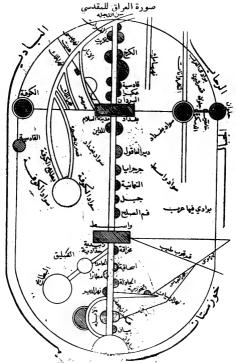

المصدر : العراق في الخوارطُ القديمةُ ، تحقيقُ : أحمد سوسة ،

المجمع العلمي العراقي ، مطبعة المعارف ، بعداد ، ١٩٥٩ ، ص ٢٣ .

تحظى اقاليم ( المقلسي) ونظامه العلمي بقلر مواز أو يزيد من الأهمية في جامعاتنا العربية . ومع ذلك يبقى (المقلسي) فريداً في حقل تخصصه فلم يحاول أحد من الجغرافيين ان يضع لحد الان نظاماً متكاملاً لرتب الأقاليم بالصورة التي عرضها .

#### للخساتمة

تميزت الجغرافيا الاقليمية عند العرب بأصالة مناهجها ، وعلمية خطواتها ، وصدق معلوماتها واتسمت بخصائص معينة حفظت مكانتها الى يومنا هذا . ويمكن ان نجمل سماتها الرئيسة على النحو الآتى : \_

١ - أصبحت الجغرافيا الاقليمية عند العرب قومية في توجهها ، فلم يكن (ابن حوقل) عراقياً في نظرته ، ولا (المقلمي) فلسطينياً ، ولا (ابو العدا) حليهاً ولا الحَمَمُ الذي يمنياً بل كانت السمة القومية بارزة فيما كتبوا . وأصبحت مكة المكرمة سرة العالم والجزيرة العربية اوسط الاقاليم . كما كانت كتبهم تزخر باسماء والفاظ عربية ، اضفت عليها سمة قومية اصيلة .

٢ - العزوف عن التقسيم الأقليمي اليوناني وغيره ، والاستعاضة عن إطاره النظري بتقاسيم لها جوانبهاالعملية التطبيقية ، وذلك لان الذبن نهضروا بها ستمدوا معلوماتهم من المشاهدة المباشرة ومن ممارساتهم العلمية في وظائف الدولة ودواوينها .

٣ - انها رسمت ابعاد حقل جدید من حقول المعرفة الجغرافیة ، له صلة وثیقة بالعمل الاداري . فهي في جوهرها جغرافیة اداریة تستمد مادتها من الواقع وتنیر الدرب لصانع القرار ان بتخذ قرارات أمنیة ومدنیة وعسكریة ومالیة صائبة .

إ الاقاليم لاتكون وحدات مساحية مقطوعة الصلة بغيرها ، وانما هناك

#### مناهج الجغرافيا الاقليمية عند العرب

روابط تشدها بعضا ببعض فتكون كلاً موحداً . والالتفات الى روابط الاقايم والتأكيد عليها في خطط التنمية من الامور التي جاءت متأخرة في البحث الجغرافي الاقليمي الحديث .

 ان العناية بدراسة التراث الجغرافي العربي لابد ان تحظى باهتمام بالغ لجلاء مضامينه وبيان مكانته العلمية ، في ضوء الواقع المعاصر حتى يصبح واسطة ربط بين الجغرافيين العرب الاوائل والمأصرين ليكونوا حقاً نسيجاً موحداً تبرز فيه الهوية العربية والعطاء العربي المتميز .



## ظاءات القسرآن للسسرقوسي

فحقسيق

الدكورعام صَلْح الضّامِنُ كلية الآداب - جامة بنداد

## بسم الله الرحمن الرحيم **المقسدمة**

الفرق بين الضاد والظاء من المسائل التي شغلت القدماء بسبب صعوبة النطق بهما على من دخل في الإسلام من الأمم المختلفة بل وعلى قسم من القبائل العربية كذلك .

قال الصاحب بن عباد ، وهو من أوائل المؤلفين في هذا الباب : ( إذ كانا حرفين قد اعتاص معرفتهما على عامة الكتاب ، لتقارب أجناسهما في المسامع ، وأشكال أصل تأسيس كل واحد منهما ، والتباس حقيقة كتابتهما)(١)

وقال ابن الجزّري: ( والضاد انفرد بالاستطالة . وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله . فان ألسنة الناس فيه مختلفة ، وقلّ من يحسنه ، فعنهم من يخرجه ظاء . ومنهم من يعزجه بالذال . ومنهم من يجعله لامأ مفخمة ، ومنهم من يشمه الزاي . . . ) (٢) .

<sup>(</sup>١) الفرق بين الضاد والظاء ٣ .

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر ١٩١١ .

والضاد حرف مجهور ، وهو أحد الحروف المُستعلية ، وهو للعرب خاصة ، ولا يوجد في كِلام العجم إلاّ في القليل (٣) .

أما الظاء فهو حرف مجُهور ، وهو عربي خص ّ به لسان العرب لايشر كهم فيه أحد من سائر الأمم (٤) . ﴿

وقد نال صوتا الضاد والظاء عناية العلماء ، فكثرت المؤلفات فيهما نثراً ونظماً (ه) .

ولابد من الاشارة الى أنّ ما ورد في القرآن الكريم من الظاء ثلاثة وخمسون وثمانمة ، ترجع الى واحد وعشرين أصلاً .

أما الضاد فقد جاء في أرَّبعة وثمانين وستنثة وألف موضع ، ترجع الى واحد وثمانين أصلاً (٦) .

لهذا السبب أفرد قسم من الباحثين مصنفات مستقلة لذكر ظاءات القرآن الكريم ، ليُعلم أنّ ما عداها إنما هو بالضاد .

ومن هذه المصنفات منظومات شعرية تشتمل على أصول الكلمات الظائية ، وقد تفاوتت في عدد أبياتها وأصولها (٧) .

ونظراً لما اتسمت به هذه المنظومات من ايجاز فقد تصدّى ناظموها أو غيرهم لشرحها ، وبيان مُبهمها ، وذكر الآيات المتعلقة بها (٨) .



 <sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب ٢/٢٠] ، سر صناعة الاعراب ٢١٣/١ ، اللسان والناج (ضود) .

<sup>(</sup>٤) ينظر أسر صناعة الاعراب ٢/٢٧/ ، اللسان والتاج (حرف الظاء) .

<sup>(</sup>o) تَنظر : مقدمة الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ففيها احصاء شامل لهـ ذه المه لفات ٦ ـــ ١٢ .

 <sup>(</sup>٦) استندت في هذا الاحصاء إلى منظومات أصول الظاءات القرآنية ٦٣٦.

 <sup>(</sup>٧) تنظر : منظومات اصول الظاءات القرآنية ٦٣٧ \_ ٦٤٢ .
 (٨) منظومات أصول الظاءات القرآنية ٤٤٢ \_ ٦٤٣ .

ومن هذه المنظرمات منظومة في ثلاثة أبيات شرحها الناظم نفسه وهو كما جاء في مقدمة المخطوطة : الشيخ الإمام المقبى، النحوي أبو الربيع سليمان بن أبي القاسم التميمي السرقوسي. ورغم ما بذلته من جهد فلم أقف على ذكر له في كتب النراجم ، ولكننا نعيل الى أن وفاته كانت قبل سنة على ذكر له في كتب النراجم . ولكننا نعيل الى أن وفاته كانت قبل سنة .

وكان غرض المؤلف جمع ملم ورد في القرآن الكريم من حرف الظاء ، وما سواه جاء بالضاد . وجعل ظاءات القرآن في واحد وعشرين أصلاً ، وسار على منهج اللغويين في ردّ مشتقات الكلمة الى أصل واحد ، فمادة (ظهر) ذكر فيها أربعة ألفاظ هي : الظاهر والظهر والظهر والمشاهر ، وكل منها ورد دالاً على لفظ أو أكثر في القرآن يختلف معناه عن غيره . وذكر في مادة ( نظر ) : النظر والناظر والإنظار والانتظار .

وعرض المؤلف اثناء حديثه عن ظاءات القرآن الكريم لنظائر الظاء من الضاد في سبعة مواضع هي : .

( الظافر والضافر ، الحظ والحض ، الناظر والناضر ، الحاظر والحاضر ، الفظ والفض ، الغيظ والغيض ، الظنّ والضنّ ) . ( . :

فكل لفظة من هذه الألفاظ تُقال بالظاء فيكون لها معنى ، فاذا قيلت بالضاد كان لها معنى آخر ، وهو ما يُسمّى بالنظائر ، وقد أفرد ابن مالك كتابه ( الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ) لهذا الموضوع .

ولم يستقص الشارح الآيات التي ورد فيها الظاء بل كان يكتفي بذكر أمثلة وبقول : وما أشبه ذلك .

ومن المفيد أن نذكر هنا عدد المواضع التي وردت فيها الألفاظ في القرآن الكريم والتي ترجع الى واحد وعشرين أصلاً ، كما سلف ، وهي الألفاظ التي ذكرهـا السرقوسي ، وسنرى أنه قصر كلامه على ذكر قسم من الآيات وترك الباقي .

#### وهذه الألفاظ الظائيسة هي :

- (١) مادة (حظر) : وقعت في موضعين .
- (٢) مادة (حظظ) : وقعت في سبعة مواضع
- (٣) مادة (حفظ) : وقعت في أربعة وأربعين موضعاً .
  - (٤) مادة (شوط) : وقعت في موضع واحد .
    - (٥) مادة (طعن) : وقعت في موضع واحد .
      - (٦) مَادة (ظفر) : وقعت في موضعين .
- (٧) مادة (ظلل) : وقعت في ثلاثة وثلاثين موضعاً .
- (٨) مادة (ظلم) : وقعت في خمسة عشر وثلاثمئة موضع .
  - (٩) مادة (ظمأ) : وقعت في ثلاثة مواضع .
  - (١٠) مادة (ظنن) : وقعت في تسعة وستين موضعاً .
  - (١١) مادة (ظهر) : وقعت في تسعة وحمسين موضعاً .
- (١٢) مادة (عظم) : وقعت في ثمانية وعشرين ومئة موضع
  - (١٣) مادة (غلظ) : وقعت في ثلاثة عشر موضعاً .
    - (١٤) مادة (غيظ) : وقعت في أحد عشر موضعاً .
      - (١٥) مادة (فِظْظُ) : وقعت في موضع واحد .
        - (١٦) مادة (كظم) : وقعت في ستة مواضع .
          - (١٧) مادة (لظي) : وقعت في (موضعين .
          - (١٨) مادة (لفظ) : وقعت في موضع واحد
- (١٩) مادة (نظر) : وقعت في تسعة وعشرين؛ ومئة موضع .
  - (٢٠) مادة (وعظ): وقعت في خمسة وعشرين موضعاً .
    - (٢١) مادة (يقظ) : وقعت في موضع واحد .

فهذه احدى وعشرُون مادةَ يَرْجِع اليها ثلاث وخمسون وثمان مثةلفظة ظائية .

#### مخطوطة الكتساب:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نحطوطة مكتبة جستربتي بدبلن المرقمة ٣٩٧٥ وهي تضم ثمانية كتب ، وتقع في ١٦٨ ورقة ، في كل صفحة سبعة عشر سطراً ، وتاريخ نسخها ١٥ رجب سنة ٥٩١ هـ ، وكتبت بحماه .. يد محمد بن سعد بخط واضح قليل الحطأ .

ويقع كتابنا هذا في الأورق ١٥٥١ ــ ١٥٤ ب ، وهو الكتاب السابع في هـذا المجموع .

ونرفق في نشرتنا هذه صوراً لعنوان الكتاب وللصفحتين الأولى والأخيرة . وأخيراً فهذا كتاب جديد يُضاف الى المكتبة القرآنية ، فالحمدُ لله الذي وفقنا وهدانا ، إنّه نيعْم المولى ونعْمَ النصير .

#### استدراك

وقفت بعد الانتهاء من التحقيق على ذكر لأبيه أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي بكرمحمد السرقوسي التميمي وهو من معاصري أبي طـاهر السلفي المتونى سنة ٥٧٦ه ، إذ نقل عنه في كتابه ( معجم السفر ) في سبعة مواضع .

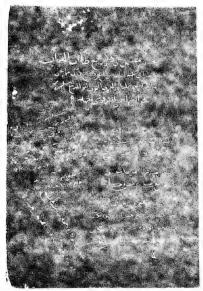

صفحة العنسوان



الصفحة الاولى

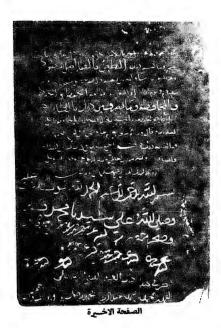

777

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحملهُ لله حقّ حمله ، وصلى الله على تحمد رسوله وعبده ، وعلى آلـه وصحبه من بعـده .

ذكر جميع ما وقع في كتاب الله سبحانه من الظاء مجموعاً في ثلاثة أبيات ، وما سواه وقع بالضاد ، مما عُمني بتأليفه وشرحه الشيخ الإمام المُقرىء النحوي أبو الربيع سليمان بن أبي القاسم التميمي السَّرْعُنُوسي ، رحمه الله .

فأمياً الأبياتُ فهي :

ظَـَفرِثُ بحظُّ من ظلوم تعاظـَمتُ

ظــواهـِــرُهُ السّاظيــرِ المُنتَـيَّقـِــظِ ظَمــثُـتُ فلــم تـحُـظُــرُ على ظلالتها

فَظَاظَـةُ أَلفَـاظٍ ولا غَـبَـٰظُ وُعَـّْظِ

ظَـنـون تلظَّـى للكَـظيـيم ِ شُــواظُها

تُغَلُّظُ عُنْبَ الظاعينِ المُتَحَفَّظِ

وأما الشرح فهو :

## <sup>7) .</sup> الظافير والضافير

فَأَمَّا الظَافِيرُ ، بَالظَّاءِ ، فهو الغالب ، وفي القرآن من ذلك موضعٌ ، في الفتح ، قوله ، عَزَّوجَلَّ : « مِنْ بَعْد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عليهِمْ »(١)

ومنه : رجل " مُطْلَقَرَّ ، وجيش "مُظَلَقَرَّ ، وقد يُسَمَّى الرَجْل مُظَلَفَّراً . . والأظفارُ ، بللظاء أيضاً ، يوفي القرآن من ذلك موضع في الأنعام في . قوله : « وعلى الذين العادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذي ظُلُعُهُمِ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) الفتح ۲۴ .

<sup>(</sup>٢) الأنصام ١٤٦، ٠

وأمَّا الضافيرُ ، بالضاد ، فهو ضافيرُ الحرير والشعر وغير ذلك من كلُّ شيٍّ مضفور ، ومنه ضفائرٌ المرأة ِ (٣) .

## الحظ والحض

فَأَمَّ الِحَظَّ ، بالظاء ، فهو النَّصِيبُ والبَحْثُ : فأَمَّ النَّصِيبُ فقوله ، عَرْوجلَّ : « للذَّكَرَ (١٥٢) مِثْلُ حَظَّ الاُكْتَمَيَئِن »(٤) . وما أشبه ذلك . وأمَّ البَحْتُ فقولُهُ مُلْجاراً عن قارون : وانَّهُ للنَّو حَظُّ عظیم »(٥). أي : يَخْت وجَدّ . ومنه : رجلٌ محظوظٌ : إذا كانٌ مبخوتًا ومجلَّوداً .

وأمّا الحقصُّ ، بالضاد ، فهو التحريضُ على طَلَبَ الأشياء ، وفي الشُرّانَ مِن ذَلِكَ ثَلاثةُ مُواضِع : في الحاقة (٦) ، وفي سورةَ أرأيت الذي : «ولا يَحُضُّ على طعام المسكين ِ » (٧) ، وفي الفَجر : «ولا يَحُضُّونَ على طعام المسكين ِ » (٨) .

### الظلم والظلام

وما تصرّف من ذلك بالظاء ، أصل ٌ يطرّد ، نحو : ﴿ فَقَدَدْ طَلَكُمَ ﴾ (٩)، ﴿ وَمَا رَبَّكُ ۚ بِظَلَامٍ للعبيد ﴾ (١٠) ، و ﴿ فَنَادَى فِي الظَّلُمَاتِ ﴾ (١١) ، و ﴿ فِي ظُلُمَاتِ ثَلَاثٍ ﴾ (١٢) ، وما أشبه (١٣) .

- (٣) ينظر : الفرق بين الحروف الخمسة ١٨٣ ، الاعتماد ١١ ، الاعتضاد
  - (٤) النساء ١١ . عظمه (٥) القصص ٧٠ .
    - (٦) الآية ٣٤ . وهي الآية الثالثة من سورة أرأيت نفسها .
  - (V) المأعون ( أرابت ) ٣ . (V)
- (٨): الفجر ١٨ > وهي قراءة ابي عصرو . وفي المصحيف : «ولاتحاضون» .
   وينظر في (الحظ والحش) : الفرق بين الحروف الخمسة . ١٤ > وينسة الفضلاء ٨٠ > الاعتماد ٣٣ .
  - (٩) البقرة ٢٣١ . (٢٦) فضلت ٢٦ :
    - (۱۱) الأنبياء ۸۷ . (۱۲) الزمر ٦ .
    - (۱۱) الاسباء ۸۷ .
       (۱۳) الزمس ۲ .
       (۱۳) ينظر : معرفة الضاد والظاء ۳۲ ، الاعتضاد ۳۸ .

## العظم والعظلم

وما تصرُّف من ذلك بالظاء ، أصلٌ مطرَّدٌ ، نحو : ﴿ وانظُرُ الى العظام » (١٤) ، « فَحَلَقْنَا المُضْغَةَ عظاماً فَكَسَوْنَا العظام لَحْماً » (١٥) ، « قالَ مَن ْ يُحييٰ العظامَ وهي رَميم ٌ (١٦) ، وما أشبه ذلك . إلا عَضم (١٧) القوس فانّه بالضّاد . قال الشاعر (١٨) :

وعلى العَـضْم من القـَوْس قَـبَـضُ قَوْسَ السَّهُمْ ُ ولم يرم به

## الظاهر والظـّهر والظُّهر والمُظاهـر

وما تصَّرفَ من ذلك < بالظاء > ، أصلٌ يطَّردُ ، نحو قوله ، عزَّوجلَّ : « والظاهيرُ والباطينُ » (١٩) ، و « مين ظُهُورِهم ذُرِّبَّاتِهِم » (٢٠) ، و « ظَهَرَ الفسادُ في البَرِّ والبحر » (٢١) ، و « أَنْ يُظْهرَ في الأرض الفسادَ » (٢٢) ، و « ياقوم لكم المُللُكُ اليومَ ظاهيرينَ في الأرض » (٢٣) ، و « تظاهمَوونَ عليهم » (٢٤) ، « واتَّخَذْ تُمُوهُ وراءَكُمُ ظهرْيّاً » (٢٥) ،

<sup>(</sup>١٥) المؤمنون ١٤ . (١٤) البقرة ٢٥٩ .

<sup>(</sup>١٦) سر ٧٨ ٠

 <sup>(</sup>١٧) في الاصل : عظم ، بالظاء ، وهو سهو من الناسخ . ينظر : الفرق بسين الضاد والظاء ٨ ، الفرق بين الحروف الخمسة ١٣٨ ، الاعتماد ٢٦ .

<sup>(</sup>۱۸) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>١٩) الحديد ٣ . (٣٠) الاعراف ١٧٢ . وهي قراءة نافع وابيّ عمرو وابن عامر ، على الجمع . وفي المصحف الشريفُ : ذريتهم . (يَنظَر : السبعة ٢٩٨ ، البسوط في

القراءات العشر ٢١٦) . (٢١) الروم ١١ .

<sup>(</sup>۲۳) غافر ۲۹.

<sup>(</sup>۲۲) غافر ۲۹ ۰ (٢٤) البقرة ٨٥ .

<sup>(</sup>۲۵) هـود ۹۲ ۰

و « يَظَهَّرُونَ مَنْسَائِهِمِ » (٢٦) ، «١٥٢)ب ) وما أشبه ذلك ، وإنَّ اختلفت معانيه ، فهو كلَّه بالظاء إلاّ ضَهْرِ الجبلِ فانَّهُ بالضاد (٢٧) .

## الناظير والناضير

فأما الناظيرُ ، بالظاء ، فهو من نظر العين ، نحو قوله ، عزّوجلّ : « ينظرون اللّك نظرَ المَعْشيّ » (٢٨) ، « أَفَلَمْ ينظروا » (٢٩) ، و « إلى رَبَّها ناظرة » (٣٠) ، وما أشبه ذلك .

وكذلك الانتظار ، بالظاء أيضاً ، نحو : • فهل ينتظرُونَ ۚ إلاّ مِثْلُ أَيَامٍ الذينَ خَلَوْا مِنِ قَبْلَهِمْ قُلُ ۚ فانتظرُوا إنّي مَعْكُمْ أَمْنِ المُنتظرِين ﴿٣١) .

وكذلك الإنظارُ بمعنى التأخير ، نحو قوله : ﴿ قَالَ رَبُّ فَانْظِرْنِي الْى يومِ يُبعثونَ قِالَ فَانَّكَ مَن المُنْظَرِينَ ﴾ (٣٣).

وَأَمَّا النَّاضِرُ ، بالضاد ، فهو الناعيمُ ، وفي القرآن من ذلك ثلاثة مواضع :
في القيسامة : « وجوهُ يومنسذ ناضرةٌ » (٣٣) ، أي ناعمسة . وأمّا :
« الى ربّها ناظرةٌ » (٣٤) فهو بالنظاء كما قدَّمته لك ، لأنّه من نظر النين .
وفي سورة الإنسان : « ولفّاهمُ ننضرةً وسرُوراً » (٣٥) . وفي المطففين :
« تَعْرُفُ فِي وجوهيهِم نَضَرَةُ النَّعِيمِ » (٣٦) . وقد تُسمَّى المرأة ناضِرة ،

 <sup>(</sup>٢٦) المجادلة ، وهي قراءة اسن كثير ونافع وابي عمرو ، بغير ألمّف ، مشددة.
 وهي في المصحف الشريف : يظاهرون ، بضم الباء ، وهي قراءة عاصم .
 ( ينظر : السبعة ٢٦٨ ، المسموط ٣١ ) ، الكشف ٣١٣/٢) .

<sup>(</sup>٢٧) ينظر : الفرق بين الضاد والظاء ١٧ - ١٨ ، الضاد والظاء . ٣٢ ، الاعتماد

<sup>(</sup>۲۸) محمد ۲۰ .

<sup>(</sup>۲۹) ق ۲ . (۳۰) القيامة ۲۳ .

<sup>(</sup>٣١) يونس ١٠٢ . (٣١) الحجر ٣٦ .

<sup>(</sup>٣٣) القيامة ٢٢ م. (٣٣) القيامة ٢٣ م. (٣٣) الطففين ٢٤ . (٣٥) الطففين ٢٤ . (٣٥)

<sup>---</sup>

أي : ناعمة (٣٧) .

## القظة القظة

وما تصَّرفَ منها بالظاء٬، أصلٌ يطرّدُ . وفي الترآن من ذلك موضع واحد في سورة الكهف : « وتتحسّبُهُمُ أَيْقاظاً وهمُ رُقُودٌ »؛(٣٨) .

#### الظسمأ

وما تصَرَّفَ من ذلك بالظاء ، أصل ٌ يطرِّدُ ، وهو للعطش ، نحو : ﴿ بَانَّهُمُ لاَيُصِيبُهُم ظَمَّاً ولا نَصَبٌ ۚ ﴿ ٣٩) ، ﴿ وَأَنَّكُ ۚ لَا تَطْمُؤُا فِيها ولا تَضْحَى ﴿ ﴿ ٤) .

### الحاظير والحاضير

(١٥٣) فأمناً الحاظير ، بالظاء ، فهو المانيع . وفي القرآن من ذلك موضعان : في بني إسرائيل : « وما كان عطاء ربك محظوراً » (٤١) ، أي ممنوعاً . وفي القمر : « فكانوا كهشيم المُحتظر » (٤٢) ومنه الحظائر التي تُصنعُ الماشية وغيرَها ، أصلُها المنعُ .

وأمًّا الحاضرَ ، بالضاد ، فيو الشاهد ، نحو قوله : ﴿ إِلاَ أَنْ تَكُونَ ۗ تجارةً حاضرةً ﴾ (٤٣) ، ﴿ وإذَا حَضَرَ القسمة أُولُوا القُربي ﴾ (٤٤) ، ﴿ و ﴿ حَنِي إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُم الموتُ ﴾ (٤٥) ، ﴿ وأعوذُ بِكَ رَبُّ أَنْ

(٣٩) التوبة ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣٧) ينظر : زينة الفضلاء ٩٧ ، الاعتماد ٥٤ .

<sup>(</sup>٣٨) اَلكَهُ ١٨ . وينظر في البقظة : معرفة الضاد والظاء ٣١ ، زينة الفضلاء ٨٢ ، مختصر في الفرق بين الضاد والظاء ١٠٠ ، الارتضاء ١٥٤ .

 <sup>(</sup>٠٤) طلعه ١١١٩ . وينظر في الظها: الظاءات في القرآن ٣٣ ، معرفة الضاد والظاء ٣٣ ، الارتضاء ١٣٣ .
 (١٤) الإسراء ٢٠ .

<sup>(</sup>١٦) الأسراء ٢٠ (٢٦) القمر ٣١٠ (٢٦) النساء ٨٠ (٣٤) النساء ٨٠ (٣٤)

<sup>(</sup>٥٤) النساء ١٨٠

يَحْضُرُون<sub>ِ » (٤٦) ، وما أشبه ذلك (٤٧) .</sub>

## الظلُّلُّ والظلُّملة والظلُّملال

وما تَصَرَّفَ مَن ذلك بالظاء ، أصل بطرد أ ، نحو قوله : « أَلَمْ تَرَ الل رَبَّكَ كِيفَ مَدَّ الظُّلَّ (﴿٤٨) ، وَأَخَانَهُم عَدَابُيوم الظُّلَّة ، (﴿٤٩) ، « لهسم من فَوْقهم طُلُللٌ » ( النسار ومن تحتهم ظُلُللٌ » ( ٥٠) ،

و « هُمْ وأزواجُهُم في ظِلال » (٥١) ، وما أشبه ذلك . ومنه ظلَلَّ بمعنى صار ، وفي القرآن تسعةُ مواضع :

في الحجر : ﴿ فَظُلُوا فِيهِ يَعْرِجُونَ ﴾ (٥٢) .

وفي النحل (٥٣) والزخرف : ١ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسودًاً » (٥٤) وفي طه : ١ ظَلْتُ عليه عاكفاً » (٥٥) .

وفي الشعراء : « فَطَلَلْتُ أَعناقُهُم لها خاصِمين » (٥٦) . وفيها أيضاً : « فَنَظَلُ لها عاكفينَ » (٥٧) .

وفيه الروم : « لظكُّوا من بَعَدُهُ يَكفُرون » (٥٨) .

وفي الشورى : ﴿ فِينَظُلُمُنْ رَوَاكُمِدُ عَلَى ظَهْرِهِ ﴾ (٥٩)

وفي الواقعة : ﴿ فَطَلَتْهُمْ تَفَكِّيُّهُونَ ۚ ﴾ (٦٠) .

(٤٦) المؤمنون ٨ .

(٧٤٧) ينظر في الحاظر والحاضر : الغرق بين الضاد والظاء ٩ ، الغرق بــين الحروف الخمسة ١٤٢ ،زينة الفضلاء ١٠٠ ، الاعتماد ٢٩ .

(٨) الغرقسان ٥) . (٩) الشعراء ١٨٥ . (٥٠) الزمر ١٦ - (١٥) سي ٥٦ ...

(٥٠) الزمر ١١٠ - (٥١) يسي ٥٦ ، ب (٥٢) الحجر ١٤ ،

(۱/۵) الآية ۸۸ ، وهي آية الزخرف نفسها .

(٥١) اوت ١٧ . (٥١) الزخرف ١٧ .

(٥٥) طه ٩٧ . (٥٦) الشعراء ٤ .

(٥٧) الشعراء ٧١ . (٨٥) الروم ٥١ .

(۵۷) السعراء ۲۱ . (۵۹) الشوري ۳۳ . (۱۰) الواقعة ۲۰ . وأماً ضَلَّ بَعنى حارَ فهو بالضاد ، نحو : « ولا الضَّالَّين ، (٦١) ، و « قد ضَكَلُتُ إِذَا » (٦٢) ، و « ضَلَّ مَنْ تدعونُ إلاَّ إِيّاه » (٦٣) ، ومنه : « وقالوا أثلنا ضَكَلُنا في الأرض ِ » (٦٤) ، لأنّه بمعنى البطلان والذهاب (٦٥) .

## الفَـظُ والفَـضَ

فأمّا الفَظّ ، بالظاء ، فأصلُهُ قاوة القلبِ وغلظ (١٥٣ ب) الطبع . وفي القرآن من ذلك موضع " ، في قوله : ﴿ وَلُو كُمُنْتَ فَنَظّاً غَلِيظًا القلب ﴾ (٦٦) .

وأمّا الفَضَ ، بالضاد ، فأصلُهُ النفرقةُ والتكسير ، نحو قوله ، عزّ وجلّ : « لانفُمَضُوا من حولك » (٦٧) ، و « الفَمَضُوا إليها » (٦٨) ، و « حتى يَنفَضُوا » (٦٩) ، وما أشبه ذلك .

ومنه : انفضَّ الجيش والحَمْعُ ، وفضَضْتُ خِيَامَ الكتابِ (٧٠) .

<sup>(</sup>٦١) الفاتحة ٧٠

<sup>(</sup>٦٢) الأنعام ٥٦ .

<sup>(</sup>٦٣) الاسراء ٧٧٠

<sup>(</sup>٦٤) السجدة ١٠ .

<sup>(</sup>٦٥) ينظر في ظل وضل : الفرق بين الضاد والظاء ١٨ ــ ١٩ ، الاقتضاء للفرق بين الذال والضاد والظاء ٥١ ــ ٥٣ ، الفرق بين الحروف الخمسة ١٥٢ ، الاعتمــاد ٣٤ .

<sup>(</sup>٦٦) آل عمران ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦٧) آل عمران ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦٨) الجمعـة ١١ ·

<sup>(</sup>٦٩) المنافقون ٧ .

 <sup>(</sup>٧.) ينظر في الفظ والفض : الفرق بين الحروف الخمسة ١٥٥ ، زينة الفضلاء
 ٨٤ ، الاعتماد ٩٩ .

#### اللفظ

وما تصرّف من ذلك بالظاء ، أصل يطنّرد . وفي القرآن من ذلك موضع واحد ، في قوله ، عزّ وجلّ : « ما يَكَلْفِيظُ من قَوْل ٍ ، (٧١) .

#### الغيشظ والغيئض

فأمًّا الغيِّظُ ، بالظاء ، فهو الامتلاءُ والحَنَقُ ، وهو شدَّةُ الغَضَبِ ، نحو قوله : «عَضُوا عليكم الأناملَ من الغيَّظُ قُلُ مُوتُوا بغَيِّظُكُم»(٧٧)، «والكاظمينَ الغيَّظُ وزَفيراً » (٧٤) ، و «سَمَعُوا لها تَغَيَّظُا وزَفيراً » (٤٧) ، «تَكادُ تَمَيَزُ من الغَيْظُ » (٧٤) ، وما أشبه ذلك .

وأمّا الغَيْشُنُ ، بالضاد ، فهو من النقص ، وفي القرآن من ذلك موضعان: في هود : « وغيضَ الماءُ » (٧٦) ، وفي الرعد : « وما تغييضُ الأرحامُ وما تَزْدادُ » (٧٧) .

ومنه : غاضَ الكرام غيضاً ، أي : نقصوا (٧٨) ٍ.

#### لوعظ

وما تَصَرَّفَ من ذلك بالظاء ، أصَل يطرد ، وأصلُهُ التنبيَّه والتخويف ، نحو قوله ، عزّ وجل ّ : « ذلك ّ يُسوعَـظُ ٌ به ْ » (٧٩) ، وقال : « فعظوهُنُّ "(٨٠) ، و « يعطِّكُم اللهُ » (٨١) ، و « سواءٌ علينا أَوَعَظَنْتَ أُمْ أَمَ تَكُنْ من الواعظين » (٨٢) ، وما أشبه ذلك .

(۷۱) ق ۱۸ ۰ ، (۷۲) آل عمران ۱۱۹

(۷۳) آل عمران ۱۳۴ . (۷۶) الفرقان ۱۲ .

(٥٥) الملك ٨ . (٧٦) هـود ١٤ . ، ه م (٧٧) الرعـد ٨ .

(٧٩) البقرة ٢٣٢ . (٨٠) النساء ٣٤ .

(٨١) النور ١٧٠ . (٨١) الشعراء ١٣٦ .

٧٧.

وأَمَّا قُولُهُ ، عزّ وجلّ ، في الحجر : «الذينَ جعلوا القرآن عيضينَ ١(٨٣) فهو بالضاد ، لأنّه بمعنى التفريق ، لأنّهم فرقوه أجزاء ، وقالوا : هو (١٥٤أ) كهانة وشعر (٨٤) .

## الظن والضن

فَأَمَّا الْظَنَّ ، بالظاء ، فهُو بَعنى العَلَمُ والِقِينِ ، نحو قُولُه : « الذين يظنونَ أَنَّهُمُ ملاقوا ربَّهِم » (٨٥) ، « وإذا نَتَقَمَّا أَلْجَلِهَ فَوقَهُم كَأَنَّهُ طُلِّلَةٌ وظنُّوا أَنَّهُ واقبعٌ بهم » (٨٦) ، « ورأى المجرمون النار فظنتُوا أَنَّهُم مواقعوها » (٨٧) ، « إِنِي َ ظَنَنْتُ أَنِي ملاق حِسابِيهَ » (٨٨) ، « وظنَّ أَنَّهُ الفراقُ » (٨٩) .

ويكونُ الظّنُ بمعنى الشكّ والتهمة ، قال الله تعالى : « ما لهم بـه ِ من عـِلم إلاّ اتباع َ الظّنُ ، (٩٠) ، و « إنْ نَظُنُ ۚ إلاّ ظَنَاً » (٩١) .

واختلف في سورة التكوير في قوله : « وما هو على الغَيْبِ بِظُـنَينِ » (٩٢)، فَقُرُى، بالظاء عل معنى النهمة ، وقُـرىء بالضاد على معنى البخيل : " وما هو

<sup>(</sup>۸۲) الحجر ۹۱ . وفي تفسير القرطبي . ۹/۱ه : (قال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقبل : فرقوا اقاويلهم فيه فجعلوه كلبا وسحرا وكهانة وشعرا) .

<sup>(</sup>٨٤). يَنظُر فَيُ الوَّعَظُ : الظاءات في القرآن الكريم ٢٧ ــ ٢٨ ، اللسان والناج ( وعظ ) .

<sup>(</sup>٨٥) البقرة ٢٦ . (٨٦) الاعبراف ١٧١ .

<sup>(</sup>۸۷) الكهـف ۵۳ . (۸۸) الحاقة ۲۰ .

<sup>(</sup>٩٩) القيامة ٢٨ . (٩٠) النساء ١٥٧ . (٩١) الحاثية ٣٣ .

<sup>(</sup>٩٢) التكوير ٢٤ . قرأ ابن كثير وابو عمرو والكسائي : بظنين ، بالظاء . وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة : بضنين ، بالضاد . ( السبعة في القراءات ٦٧٢ - حجة القراءات ٧٥٢ ، الكشف عن وجوه القراءات السبع ٢٧٤/٢١، التيسير ٢٢٠) . وينظر : الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ٢٧٤ .

على الغيُّب بضنين ، ، أي : بخيل (٩٣) .

وما تصرف منه بالظاء ، أصل بطرد ، وفي القرآن منه موضعان : في المعارج : « إنَّـها لَـظَـَى » (٩٤) ، وفي سورة والليل إذا يغشى : « فأَنْـٰذَ رَتُكُـُم^ْ ناراً تَكَظَّى» (٩٥) . وأصلُهُ اللزوم والإلحاح ، ومنه قوله ، عليه السلام : ( أَلْيِظُوا بِياذَا الْحَلالِ والإكرام ) (٩٦) ، أي : ألزموا أَنْفُسَكُم بهذا الدعاء.

## الكظيم والكظم

بالظاء ، أصل يطرد ، وأصلُهُ الحبسُ ، قال الله ، عزّ وجلّ : « والكاظمين َّ الغيُّطُ »(٩٧) ، «وابيـَضَّتْ عَيْناهُ من الحُنُون فهو كظيم»(٩٨).

بالظاء ، أصل يطّرد ، وهو اللهّبُ ، قال الله ، عزّ وجلّ : ﴿ يُرْسَلُ ُ عليكما شُواظٌ من نار ونحاسٌ ، (٩٩) ، يعني بالنحاس الدخان .

بالظاء ، أصل (١٥٤ ب ) يطرد ، نحو قوله ، عز وَجَلّ : « عليها ملائكة عَلاظ شداد" » (١٠٠) ، وقوله : ﴿ وَاعْلُظْ عَلِيهِم ﴾ (١٠١) ، وما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>٩٣) ينظر في الظن والضن : زينة الفضلاء ٩٧ ، الاعتماد ٣٨ ، الارتضاء . 15. - 179

<sup>(</sup>٩٤) المعارج ١٥. (٩٥) الليسل ١٤.

<sup>(</sup>٩٦) مسند آحمد ٢/٧٧/ ، سنن الترمذي ٥/٤٠٥ ، مسند الشهاب ٢/٢).

<sup>(</sup>٩٧) آل عمران ١٣٤ .

<sup>(</sup>٩٨) يوسف ٨٤ . وينظر : الظاءات في القرآن الكريم ٣٦ . (٩٩) الرحمن ٣٥.

<sup>(</sup>١٠٠) التحريم ٦ . (١٠١) التوبة ٧٣ . وينظر : الظاءات في القرآن الكريم ٣] .

#### الظعن

بالظاء ، أصل يطرّد ، وهو السفر بالنساء . واحدتهن ظعينة ، قال الله ، عزّ وجلّ : « تستخيفُوننها يوم َ ظَعَنْيكُم ويوم اقامِتكُم ، (١٠٢) . والسفرُ ضدُّ الإقامة .

### الحفظ والحفيظ والمحافظة

وما تصرّف من ذلك بالظاء ، أصل يطرّد ، والحفظُ ضدّ النسيان ، قال الله ، عزّ وجلّ : « حافظوا على الصَّلَوات ِ » (١٠٣) ، وقال : « وما أُرْسِلوا عليهم حافظين » (١٠٤) ، و « في لوَح ِ محفوظ ٍ » (١٠٥) ، وما أشبه ذلك (١٠٦) .

فهذا جميع ما وقع في كتاب الله من الظاء والضاد ، والحمدُ لله ربً العالمين ، وصلواته على خاتم النبيين ، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ، وسلّم تسليماً الى يوم الدين .



<sup>(</sup>۱۰۲) النحـل ۸۰ ۰

<sup>(</sup>١٠٣) البقرة ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١٠٤) المطففين ٣٣٠

<sup>(</sup>١٠٥) البروج ٢٢ .

# عَضُ الحُتُبُ

## بسم الله الرحمن الرحيم

# الفِهِ رَّالُوضُوعِي لاَياكِ لِفَا فِالْكِيمُ

# ر دور دارای می این می

(عضو الجمع)

عنى الأستاذ محمد مصطفى محمد بجمع الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم وترتيبه بموجب الموضسوعات التي تفصّلها آيات الذُّكر الحكيم ، فجاءت في كتاب عَدَّد صفحاته (٥٤٦) صفحة من القطع الكبير ، طبعته وزارة الأوقاف ونشرته بين الناس ضمن مطبوعاتها العلمية والتاريخية القيمّة ، فكان لصدوره وقع طيب في نفوس العرب والمسلمين ، لأهمية الكتاب أولاً ، ولنفاسة موضوعه 🏞

وحسبى أن أُدلَل على إقبـــال القراء على اقتنائه أنَّه طبع طبعتين : الأولى طبعة ( ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م ) ، والثانية طبعة ( ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م ) ، خلال سنتين من عمر الزمن ، وهو عمر قصير بالنسبة لنشر الكتب وتوزيعها ونفادها ، وبخاصة أن فن ّ توزيع الكتب في العراق وخارجه بحاجة إلى تطوير جذري ، يتيح للقارىء العراقي والعربي والمسلم ، اقتناء الكتاب الذي يريد اقتناءه في الوقت المناسب لا بعد فوات الوقت المناسب ،ومرور وقت طويل على صدور الكتاب ، دون مسوِّغ معقول .

وكان المستشرق القرنسي ( جول لابوم ) قد صنع كتاباً بعنوان : ( تفصيل آبات القرآن الحكيم ) و كتبه بالفرنسية ، فنقله إلى العربية الأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقي ، الذي سبق له نقل كتاب : ( مفتاح كتوز السُنّة ) 
في سبعة مجلدات من القطع الكبير – من الفرنسية إلى العربية أيضاً ، ووضع 
كتاب : ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) فطبع المعجم عشرات 
الطبعات في مختلف الدول العربية والإسلامية ، فأسدى بما ترجم وما 
ألقف فضلاً عظيماً لاينسي على الدراسات القرآنية الحديثة ، يُقير بها كمل 
عربي ومسلم اعترافاً بالجميل ، لأن عمله من خير الأعمال وأجداها على 
الكتّاب والمؤلفين والباحثين .

إن الذي كان يحاول الكتابة عن أحد أركان الإسسلام الخمسة ، أو الأنباء ، أو مبدأ التسامح في الإسلام ومبدأ المساواة ، أو النظر إلى خكلتى الله . . . مما يُحبّ : الكاتب أن يقتبس فيه من الكتاب والسنة ، يصعب عليه استيعاب الآيات والأحاديث الواردة في تلك الموضوعات ، فأصبح بالكتب التي ترجمها الاستاذ المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي يستطيع أن يلم في مجال واحد بكتل ما يود أن يقرأه عنه من الآيات والأحاديث بسهولة ويسُر .

وحين صدر كتاب : ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) واطلّع عليه الشيخ المرحوم محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار قال : « لو صدر هذا الكتاب ، وأنا في مقتبل عمري ، لاختصرت ثلثي عمري ، ولتضاعف إنتاجي أضعافاً مضاعفة » .

وقد فرحت بصدور كتاب: (الفهر سالموضوعي لآيات القرآن الكريم) فرحاً الامزيد عليه ، لفائدته العظيمة أولاً ، ولأ نني بعد دراسته بامعان ، وجدت أن المؤلف العربي المسلم تفوق في كتابه الجديد ، على المستشرق الفرنسي في التبويب والتفصيل والمرضوعية والفهم الدقيق لمعاني القرآن ، الذي لابد أن

يتميز فيه العربي المسلم ، على غير العربيّ وغير المسلم ، من المستشرقين وغيرهم ، فأهل مكنة أدرى بشعابها ، كما يقول المثل العربي القديم ، وكما يقرره المنطق السليم والواقع ، ولكن ياليت قومي يعلمون

أُ إِنَّ كتاب المستشرق الفرنسي : ( جول الابوم ) ، وهو : ( تفصيل آيات القرآن الحكيم ) ، مقسم إلى ثمانية عشر باباً هي : التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم ، التبليغ ، بنو إسرائيل ، التوراة ، التصارى ، مابعد الطبيعة ، التوحيد ، القرآن ، الدين ، العقائد ، العبادات ، الشريعة ، النظام الاجتماعي ، العلوم والفنون ، التجارة ، علم تهذيب الأخلاق .

وتحت كلّ باب من هذه الأبواب فروع تبلغ عدّة جميعها (٣٥٠) ، وتحت كل فرع جميع ما ورد من آبات التنزيل .

أما كتاب: ( الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم ) ، فيفضّل على تفصيل أبواب كتاب : ( تفصــيل آيات القرآن الحكيم ) . وتفصــيل فروعه ، وعدد الآيات الواردة في كلّ فرع ، ووضع الآيات المناسبة في شرح الموضوع المناسب وسيرد تفصيل ذلك وشيكاً إن شاء الله .

## المؤلف

مؤلف هذا الكتاب ، هو محصد بن مصطفى بن محمد الموصلي ، من مواليد ( ۱۳۳۰ هـ ۱۹۹۱ م ) في مدينة الموصل الحدياء أم الربيمين ، مواليد و كان والذه يعمل في بيع الأقمشة برّازاً ، وقد حفظ والد المؤلف القرآنة الكريم في شبابه ، وكان ماهراً في معرفة مواضع الآيات القرآنية في سورها ، وكان يجيب سائله عن أيّة آية أو آيات فوراً : إن هذه الآية أو هذه الآيات وردت في السورة الفلائية ، فكان قوله الفصل في الموصل . وقد سافر والد المؤلف لأداء فريضة الحج سنة (١٣٣٧ه) فالتقى العلماء الأعلام في الدبار المقدسة ، ودرس على قسم منهم ، ومنح الإجازة العلمية من الشيخ

محمد عبد الحق الله آبادي ، وكان قبل سفره للحج ، قد أخذ الإجازة العلمية من شيخ شيوخ الموصل العلامة الجليل التقى الشيخ الحاج محمد بن الحاج عثمان الرضواني .

وختم المؤلف القرآن الكريم على والده منذ صغره ، وداوم في المدرسة الإسلامية في الجامع الكبير بالموصل ( الجامع النوري ) سنة ١٩٦٠ م . وكان مدير هذه المدرسة العلامة الشيخ الجليل عبد الله النعمة ، وبقي في هذه المدرسة إلى بعد انتقالها من الجامع الكبير إلى بناية مدرسة حسن باشا الجليلي سنة ١٩٧٤ .

وانقطع المؤلف عن دراسته في المدرسة الإسلامية بعد وفاة والده سنة ١٩٢٧ ، إذ لم يتيسر له الاستمرار في الدراسة ، لأنّه أصبح المعيل لذويه ، فشغل بأمور العمل لكسب الرزق ، عن أمور الدراسة والعلم .

ولكنه ظل ملازماً للشيخ عبد الله النعمة ولآل النعمة ، وهم بيت علم ودين وورع في الموصل ، حتى حسبه مَنْ لايعرف نسبه أنّه من بيت آل النعمة ، لاتصاله المباشر بهم باستمرار ودون انقطاع .

وانخرط المؤلف في مسلك الجيش جندياً كاتباً ، ثم تدرّج في الرتب المسكرية ولمناصب ، حتى أصبح رائداً في الجيش العراقي ، وتولى أخطر المناصب : المسئول عن ملقات الضباط ، ثما يدل على ألمية ذكائه ، فاخترق حجاب المراتب إلى سلك الفباط ، وتولى أخطر مناصب الفباط ، التي تدل على تمسكه بالخلق الكريم ، وعلى رأسها الكتمان ، وإلاً لما تولى مسئولية ملقات الفباط التي تعج بأخطر الأسرار ، والتي لا تُسلم إلا لضابط ألمعى الذكاء يتحلى بأعلى درجات الكتمان ،

وخدم المؤلّف الجيش العراقي نحو سبع وعشرين سنةخدمة صادقة ، وقـد عايشــــته في الجيش حين كان ضــــابطاً في إدارة الفــــباط ، فـكان مثالاً الضابط المخلص الأمين ، وحين اعترل الجيش لأسباب مَرَضَيتَة سنة ١٩٥٧ ، قوبل اعتراله بحزن الضباط وأسفهم ، لأنهم فقدوا في تقاعده ضابطاً مخلصاً أمينا ، خدم الجيش خدمة لاتُنسى وترك فراغاً في تقاعده يصعب على غيره أن يملأه .

لقد ورث المؤلف عن والده حبّ القرآن والفناء في حبه ، وورث عن الشيخ عبد الله النعمة فهم تفسير القرآن فهماً عجيبا . والذين سمعوا الشيخ النعمة خطيباً يوم الجمعة وواعظاً في رمضان ، في جامع الباشا في الموصل وفي داره أسبوعياً ، لابد أنهم يذكرون أن فهمه العجيب لتفسير القرآن ، يجعل سامعيه كافة ، يعتقدون حين يصفون إليه خطيباً أو واعظا ، كأن تفسير القرآن الكريم يتذرّل عليه تنزيلا ، فهو يدخل تفهتم التفسير في ذهن الجاهل الذي لايقرأ ولا يكتب ، كما يدخله في ذهن العالم النحرير ، والجاهل والعالم يدهشآن بتفسيره ، ويعجبان بتفهمه وتفهيمه .

إنّ المؤلّف رضع حبّ القرآن وإجلاله في داره ، وتلقى تفسيره وفهمه عن الشيخ المفسرين في أيامه ، شيخ العلماء وعالم الشيوخ ، العلامة عبدالله النعمة ، عليه رحمة الله .

#### الكتساب:

باشر المؤلف في جمع وترتيب الآبات القرآنية بعد عودته من الحج سنة ١٩٦٩ ، وانتهى من إعداد كتابه في أوائل سنة ١٩٧٣ .

وتمت الموافقة على طبعه سنة ١٩٧٣ ، ولكن بعض المعوقات حالت دون طبعه في حينه ، فيقى إلى نهاية سنة ١٩٨١ ، حيث طبعته وزارة الأوقاف والشئون الدينية على نفقتها وأصدرته للناس ، فنفلات طبعته الأولى في داخل المراق خلال عام واحد من صدوره ، فصدرت طبعته الثانية بعد سنة من صدور طبعته الأولى ، فتلهت الناس على اقتنائه في العراق وخارجه في بلاد العرب والمسلمين وفي بلاد غيرهم أيضاً .

وهذا الكتاب مقسَّم إلى العقائد ، وتشمل : الإيمان ، علم الغيب ، الحروف الواردة في أوائل السور ، كلمات الله ، الأجل ، الرزق ، الهدى والضلالة ، الشقاعة ، طاعة الله ورسوله وأولى الأمر ، الاستجابة لله ورسوله ، التوبة والاستغفار ، عدم القنوط واليأس من رحمة الله ، الملائكة ، الجن ، الشيطان .

ثم يليه باب الوحي إلى الأنبياء والمرسلين وغيرهم ، وتصوير بعض حالات الوحي : الكتب والصحف المنزلة على الأنبيباء والمرسلين ، نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلّم ، واسطة الزول ، بدء نزول القرآن ، تنجيم القرآن ( نزوله مفرقاً ) ، حفظ القرآن ، النّاسخ والمنسوخ ، المحكم والمتشابه ( تفصيل القرآن ، التأويل ) ، القرآن وتسميته بالكتاب والذكر والفرقان ، وذكر صفات أخرى له ، القرآن عربي ، تحدي من "كذّب أن نزول القرآن من عند الله .

ويليه باب الرسالات وفيه : الرسل والأنبياء وطبيعة رسالاتهم ووعد الله لهم بالنصر ، تفصيل بعض الرسل والنبين على بعض ، أخذاليثاق ، اصطفاء الله من يشاء من عباده ، الأنبياء وتلقى علومهم من عند الله تعالى ، إيساء الرســــــل والأنبياء آيات بينات ، رســــالة خاتم الأنبياء والحكمة ، الدعوة ( البلاغ ) ، إرساله شاهداً ومبشراً ونذيرا ، خلقه وتكريمه وصفاته ، ذكره في التوراة والإنجيل، معرفة أهل الكتاب له وللكتاب الذي جاء به ، تكذيب المشركين له ورد القرآن عليهم ، تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عناداً ، إثبات كونه كان أمياً ، تعرضه النبيان أحياناً ، الاستعادة ، حزنه وضيق صدره أحياناً وتسليته على ذلك ، ما عوتب به الاستعادة ، حزنه وضيق صدره أحياناً وتسليته على ذلك ، ما عوتب به نهيه عن طاعة المكافرين والمنافقين واتباع أهوائهم ، نهيه عن طاعة المكافرين والمنافقين واتباع أهوائهم ، نهيه أن يكون الدخائين خصيما ، دخض افتراءات الذين يقولون إن القرآن

من قول النبي صلى الله عليه وسائم ، ما أوحي إليه من أخيار السابقين وأخيار قصة أهل الكهف ونهيه عن المراء فيهم إلا مراء ظاهرا ، الوسول لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعا ، الرسول لايهدي من يحب ولكن الله يهدي من يشاء ، حثه على الصبر مع الذين يريدون وجه الله وخفض جناحه للمؤمنين ، لا إكراه في الدين ، الذين آمنوا والذين هادوا والصّائبون والتصارى ، شرائع مَن قبلنا من الرسل والأنبياء .

ثم يلي هذا الباب ، باب يوم القيامة ، وفيه : الحثُّ على الإعداد ليوم القيامة ، المؤمنون النين يعملون الصالحات وما أُعيد لهم من نعيم في الآخرة ، ابتلاء المؤمنين واختباره درجة صدقهم وإيمانهم ، المنافقون ، المشركون ، الكثر وصفات الكافرين ووعيدهم ، البرزخ ، أشراط السَّاعة ، المعاد ( الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) ، يوم القيامة ( أسماؤه ) ، يوم القيامة ( مقدماته وأحداثه ) ، النفخ في الصور والصيحة ، والحشر ، حال الناس يوم الحشر ، الخلق يوم القيامة أزاوجاً ثلاثة ، يوم القيامة ( الحساب والجزاء ) ، الجنة ، الأعراف ، النار ( جهنم ) .

ويلى هذا الباب الذي فصلنا مضمونه ، باب آخر ، هو باب : في العلم والعلماء ، وفيه : العلم الرّباني ، تفضيل آدم على الملائكة بالعلم ، استحباب الرحلة لطلب العلم ، رفعة العلماء ، وجوب الاسترشاد بالعلماء ، مشروعية الاستنباط ، الوعظ والإرشاد ، فراسة المؤمن ، مايصيب من علم علماً فكتمه ، الحث على التعلم والتعليم ، المناظرة في العلم ، النهي عن المجادلة بغير علم ، النهي عن اتباع أشياء غير متأكد من صحتها ، الذي يتُولى أمراً يجب أن يكون عارفاً به ، تعليم العيوانات والطيور ، المجادلة بالباطل استوجبت عقاب الله ، دم الجدل والمراء، الحث على تعلم السين والحساب .

ويلي الفصل الفائت ، فصل : أركان الإسلام ، وفيه : الركن الأول ( النطق بالشهادتين )، والركن الثاني ( الصلاة ) وفي ركن الصلاة وردت التفاصيل التالية : الطهارة ( الماء طاهر في نفسه مطهِّ لغيره ، الحثُّ على الطهارة من النجاسة ، الاستنجاء ، ما ورد في النجاسات ، الوضوء . نواقض الوضوء، الغسل، التيمّم، جواز التيمّم مع وجود الماء عند خوف الضرر، الدعوة الى الصلاة وإقامة الصّلاة ، الحثّ على المشي إلى المساجد ، القبلة ، في السفر وفي مَن ُ صلى بالاجتهاد إلى القبلة ، فرضية الصَّلوات الخمس ، صلاة القصر ، صلاة الخوف ، النداء لصلاة الجمعة وصلاة الجمعة ، الآيات التي أشارت إلى الصَّلوات الخمس ، المحافظة على الصَّلاة في أوقاتها ، الحثّ على المبادرة إلى الصّلاة بأول وقتها ، أفضلية المتقدمين في الصف الأول في الصَّلاة وفي القتال ، القيام في الصلاة والنهي عن الكلام فيها ، التوجه للصَّلاة ، تكبيرة الإحرام والتكبيرات في الصّلاة، دعاء الاستفتاح والثناء، القراءة في الصّلاة، الركوع والسُّجود ، الإشارة إلى الأعضــاء السّبعة التي يسجد عليها الإنسان ، التَّشهـّد والصلاة على النبي والتسليم ، جواز البكاء من خشية الله،العمل القليل لضرورة لايبطل الصّلاة ، صلاة مَن ْ رقد عن الصّلاة أو غفل عنها ، المريض يصلّي حسب طاقته ، الصّلاة في البيت ، صلاة الجماعة ، صلاة النوافل ، آيات عامة في الصّلاة ، في المتهاونين في الصَّلاة ، في المشركين الذين تابوا وأقاموا الصّلاة . العهد إلى بني إسرائيل باقام الصّلاة وإيتاء الزَّكاة ، الصّلاة من الربّ بمعنى الرحمة ومن العبد بمعنى الدعاء ، دعاء سيدنا إيراهيم في الصَّلاة ، وصية لقمان لابنه باقام الصلاة ، ثم يرد تفاصيل ماجاء في القرآن عن السجود ، ويليه تفاصيل ماورد عن الدعاء والأذكار .

ويتلوه تفاصيل الركن الثالث من أركان الإسلام ؛ الركاة ، وتشمل : الأمر بابتاء الزكاة ، والحث على عدم التباطؤ في إيتاء الزكاة ، وزكاة على عدم التباطؤ في إيتاء الزكاة الفطر ، بيان مصارف الزكاة وفرضيتها ، وجوب إخراجها من الطبيب ، مايصيب منع الزكاة من سخط الله وعقابه ، آيات عامة في الزكاة ، أخذ العهد

والمبناق على بني إسرائيل باقام الصلاة, وإيتاء الزكاة ، في المشركين الذين تابوا وآنوا الزكاة ويلي ذلك : الإنفاق ، ويشـــمل : الأمر بالإنفاق من الطبّب ، الإنفاق في سبيل الله يضاعف أضعافاً مضاعفة ، الإنفاق من الفضلة عن العيال ، الإعتدال في الإنفاق ، في هبة الثراب ( يعطى هدية ليعطى له أكثر)،آيات عامة في الإنفاق والصدقة،الأضحية، في إنفاق المشركين والمنافقين .

ويتلوه الركن الرابع ، وهو الصّوم ، وفيه : فرضية الصّوم ، شهر الصّيّام ، تشيت ابتداء الشهر وانتهائه ، وقت الإمساك ووقت الإفطار ، الرخصة بالإفطار للمريض والمسافر ، الذي رخصّ لهم الفطر وعليهمالفدية، صوم التطوّع ، عموم آيات الصّرم ، ليلة القدر .

ويتلوه الركن الخامس ، وهو الحج ، وفيه : فرضية الحج ، عدم التراخي في أداء فريضة الحج ، الوقت الزمني للحج ، المواقب والإهلال ، النبية والتلبية ، مانهي عنه في الحج ، استحباب تزود الحاج بما يحتاجه في الستم ، الطواف حول الكعبة والتعبد فيها ، الحرم مأمن ، ركمتا الطواف البله بالستمي من الصفا ، الستمي بين الصفا والمروة في الحج والعمشرة ، ياحة التجارة وسائر أنواع المكاسب ، وجوب الوقوف في عرفة والإفاضة منها ، ذكر الله عند المشعم الحرام ، الإفاضة من منزدلفة إلى منتى ، التكبير أيام التشسريق ، نحر الهدى للمنحصرة بالعمرة إلى الحج ، نحر الهدي المستحصرة ، نحر الهدي به أذى من رأسه ، الحلق أو التقصير بعد النحر ، كفارة قتل الصيد للمنحرم ، بعرات والحلق والذبح ، إيفاء التأثر ، طواف الإفاضة ، عموم ربي الجموات والحلق والذبح ، إيفاء التأثر ، طواف الإفاضة ، عموم الآيات الواردة في الحج .

ويلي هذه الأركان ، باب الجهاد ، وفيه : فرضية الجهاد ، الجهاد فرض كفاية ، السَّماح لطلبة العلم بالتخلّف عن الجهاد ، وجوب النفير العام واشتراك الجميع ، في الجهاد عند الحاجة ، المعفّوون من الجهاد ،

لله جنود السموات والأرض، إمداد رسول الله والمؤمنين بجنود لم يروها ، الإمداد بالملائكة ، تحريم الفرار يوم الزحف ، العدد الذي لايجوز الفرار منه ، وجوب الاستعداد للقتال ، الإشارة للمدخرات الحربية ، عمل الدروع ، جواز التغرير بالنفس في الجهاد ( الفداء ) ، الشهداء أحياء عند ربُّهم ، الذين يحاربون هم جميع المشركين شروط الحرب ( بلوغ الدعوة ) عدم جواز خرق سفينة الكفّار إذا كان فيها أســرى مسلمون ، الجهاد أفضل نوع التطوّع ، وجوب التثبّت ، من هُويَّة المراد مقاتلتهم ، الهدنة ، الأسرى والمن عليهم أو الفداء ، أسرى بدر ، إطعام الأسرى من الكفار والمشركين ، الجزية من أهل الكتاب ، النهي عن إذاعة الأنباء قبل التأكد من صحة النبأ ، توسّع رقعة الإسلام ، الإذن بالقتال ، قتال المشركين والكفار ، آيات عامة في القتال ، الحثّ على الجهاد ، جهاد الكفّار بالسيف وجهاد المنافقين باللَّسان، في المرابطة على الثغور، في الخيل وفيها أفضلية القتالِ في الصّباح ، في التّحصين ، في الملاجيء ، استخدام الطير في نقل البريد ، القتال في الأشهر الحُرُم وعند المسجد الحرام ، العهود في ذم الذين ينقضون العهمد ، إباحة نبذا العهمد لمن يتوقع منهم غائلة مكر وأنه يُعلمهم بذلك ، عقد أمان ، الغنائم ، الفييء .

ويليه باب الهجرة والغزوات ، وفيه : التآمر على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سرية عبدالله ابن جحش ، غزوة بدر الكبرى ، غزوة بني قينقاع ، غزوة أحد ، غزوة حمراء الأسد ، غزوة بني النضير ، غزوة بدر الثانية ، غزوة الخندق ، غزوة بني قُريَظة ، الحُديبيَّة وبيعة الرضوان ، غزوة خبير ، غزوة تبوك ، فتح مكة . حنْبَن والطآئف .

وفي باب الجنايات بردتفصيل جريمة قتل النفس وعقوبتها: قتل العَمَّد، قتل الخطأ ، تحريم قتل النفس إلا بالحق ، تحريم الانتحار ، تحريم قتل الأولاد من إملاق وخشية الإملاق ، تحريم وأد البنّات ، ثم تفاصيل جراثم الحدود : الخمرة والتدرج في تحريمها، جَريمة الزنا وعقوبتها ، حكم العبيد في هذه الفاحشة ، جريمة اللّواط والسّحاق وعقوبتهما ، جريمة قذف المحصنات ، جريمة السرقة وعقوبتها ، جريمة الردّة وعقوبة المرتد ، جريمة الحرابة ( قطع الطريق ) وعقوبتها ، جريمة البغى .

وفي باب الطاعات : بر الوالدين ، صلة الأرحام والنهي عن قطعها ، الوصية بالمجار ، مشر وعية السلام ووجوب ردّه ، الاستئذان ، التفسح في المجالس ، الكلمة الطيبة ، القول الحسن والمعاملة بالحسنى، الإعراض عن اللغو ، التواصي بالمرحمة ، الاستقامة ، الصبر ، الصدق والصَّادقين ، العفو والصفح ، الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وصية لقمانلابنه، الاعتصام بحيل الله .

وفي باب مانهي عنه : تحريم الميسر والأقصاب والأزلام ، السّحر كفر ، النهي عن الإيمان بالجبت والطاغوت والكهانة ، النهي عن تغيير خلق الله ، تحريم السّخرية والظن بالسوء والتجسس والغية والنميمة .. والطعن بالناس وأظهار عيوبهم ، تحريم أكل السّحت ( المال الحرام ) ، النهي عن النجوى بالإثم ، ذم آهل البدع ، النهي عن التفرق ، تحريم أذى المؤمنين ، تحريم التكبر والخيلاء ، تحريم الفواحش والبغي ، المستهزىء جاهل ، ما يصيب ذا الوجهين ، النهي عن الإصغاء إلى الأخبار غير الموثوق بصحتها ، النهي عن البخل ، النهي عن سب الهة المشركين ، النهي عن الجهر بالسوء من القول ، النهي عن البهتان ، النهي عن نصر الكفار واتخاذهم أولياء والركون إليهم ، النهي عن اتباع هوى النفس .

ويليه باب : الاجتماعيات ( الأحوال الشخصية ) ، وفيه : مشروعية النكاح،الترغيب في الزواج ، النهي عن الانقطاع عن الزواج للقادر عليه ، ما يفعله مَن لايملك تفقة ، المحرمات من النساء تحريماً مؤبداً بسبب النسب مده

والمصاهرة والزضاعة ، المحرمات بسبب موانع أخرى وقتية ، تحريم الجمع بين الأختين ، يحرم على الرجل أن يبقى في عصمته أكثر من أربع زوجات ، تحريم نكاح زوجة الغير ، تحريم نكاح المعتدة قبل قضاء العدّة ، تحربم نكاح المشركة والمشرك ، تحريم إبقاء المسلمة في عصمة غير المسلم والإمساك بعصم الكوافر ، تحريم نكاح الزاني والزانية قبل التوبة ، تحريم زواج الخدن ، المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها المطَّلقةمنه حتى تنكح زوجاً غيره ، الخطبة، أخذ رأي المرأة في زواجها ، الولاية شرط في صحة العقد ، لاولاية لغير المسلم في زواج المسلمة ، المهر ، عقد الزواج ، نكاح المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب ، نكاح الإماء المؤمنات ، لاحرج في نكاح أزواج الأدعياء اذا قضوا منهـّن وطرا ، قوامة الرجل،الانفاق على الزوجةوالأولاد، حسن المعاشرة بين الزوجين ، حق الزوج على زوجته ، حق الزوجة على زوجها ، إتيان الرجل زوجته ، حرمة التكلُّم بما يجرى بين الزوجين أثناء المباشرة ، إسقاط الحمل ، تأديب الزوجة عند النشوز ، الإصلاح بين الزوجين ، الزوج مكلَّف بأن يمسكزوجته بمعروف أو بطلَّقها باحسان، التخيير ليس طلاقاً ، الطّلاق قبل الدخول ، الطلاق الرجعّي ، الطلاق البائن ، وجوب الإشهاد على الطلاق والرجعة . مدة الايلاء وطلاق الإيلاء ، الخلع وحرمة الإساءة الى الزوجة لتختلع ، الظهار وكفارة الظهار ،اللعان يوجب التفريق بين المتلاعنين .

وتأتي بعد ذلك تفاصيل العدة . وهي جزء من الباب السابق . وفيه عدة المطلقة من اللائي يئسسن من المحيض واللائي من المحيض واللائي المحيض واللائي لم يحضن ، عدة المترفى عنها زوجها ، عدة الحامل ، لاعدة المرأة غير المدخول عليها . لزوم المعتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى . بيت الزوجية ، مدة الحمل ومدة الرضاعة، أجرة الرضاعة، أجرة الرضاعة . أجرة الحضائة . ستر العورة، الزيئة ، النهي عن التبرج ، عموم الآيات التي وردت في النّكاح والطلاق والعدة والرضاعة .

ثم يأتي باب : مصيبة الموت ( الجنائق – الوصية – الفرائض ) : سكرة الموت ، الاسترجاع عند المصيبة ، غسل الميت ، الإشارة إلى تكفين الميت ، مسل الميت على النتيش ، وجوب دفن الميت ، الوصية والدين ، تحريم الإضرار الموصية ، تغليظ الدين واستحباب المبادرة إلى قضائه عن المبت ، الوصية للأقارب الذين لايرثون ، الفرائض ، ولد الملاعنة يرث أمه وترثه ، أما الأب فلا وراثة بينهما ، أموال اليتامى ، الحجر .

ثم يرد باب: المعاملات ، وفيه : التجارة والبيع والتسليف والكسب ، الرَّهن ، إنظار المعسر، تحريم شراء المغصوب والمسروق ومنع بيع العنب لمن يتخذه خمراً وبيع السِّلاح في الفتنة ، الصلح ، الربا ، الكيل والميزان ، الإجارة ، رضا العاقدين ، الوكالة ، العادية ( إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلاعوض ) ؛ الأمانة ، الغصب إسترداد المفصوب ، الكفالة ( الفسمان )، الجعالة ( المكافأة ) ، الشركة ، الهبة ، اللقطة ، القرعة ، أداء الشهادة ، تحريم كتمان الشهادة عسدلت شهادة الزور الإشراك بالله ، الإشهاد في الوصية ، الأيمان .

ويتلوه باب الأطعمة ، وفيه : ماأحيل من الأطعمة ، وجوب التسمية عند الذّيح، جواز إطعام المشركين ، ما حُرِّم من الأطعمة ، إباحة أكل ما حُرِّم عند الاضطرار ، تحريم تناول المواد السّامة ، الصيد .

ويرد بعدّه باب العمل والعمال والمصانع وفيه : العمل والعمّال ومشاركة الرسل والأنبياء بالعمل ، الحث على العمل وإعمار الأرض ، ما ورد عن المصانع والصناعات والحرف .

ويأتي بعده باب : تكريم الله تعالى للانسان وفيه : الله تعالى كرّم الانسان وسخّر له ما في السموات وما في الأرض ، الإنسان (حاله وأوصافه) وحال أكثر الناس . ويختم كتابه بهذه الفصول : الإسلام والمزأة ، الإسلام والرق ، الأمثال في القرآن ، الرسل والأنبياء وقصصهم مع أقوامهم ، والقصص والتاريخ ، وتفاصيل هذه الأبواب في هذا الكتاب .

### القارنة بين كتاب المستشرق وكتاب العربي المسلم

(۱). تفصيل آيات القرآن الكريم الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم للمستشرق للمربي المسلم ع الأبواب ۱۸ ۲۳ الفروم ۲۰۰ ع.۷۶

ومن الواضح جداً ، أن تسلسل أبواب كتاب المستشرق رتّب أسبقيتها على ما يعنُى به أمثاله من المستشرقين ومن الدارسين في الغرب غير المسلمين ، ولو أنّها تفيد العرب المسلمين من الدارسين والباحثين أيضاً .

أما تسلسل أبواب كتاب العربيّ المسلم ، فقد رتبت أسبقيتها على ما يهتم به العمرب والمسلمون . ومن الدارسين في الوطن العربيّ وفي دار الإسلام ، ولو أنها تفيد غير العرب والمسلمين من الدارسين والباحثين أيضا . إن الكتاب الأول ألفه أجنبي غير مسلم ، والثاني ألفّ عربي مسلم أصيل،

إن الكتاب الاون الله الجبيي غير مسلم ، والتالي الف عربي مسلم السماء وهذه الحقيقة يمكن اكتشافها حتى ولو صدر الكتابان غفلاً من أسماء المؤلَّفين ، فاسلوب التبويب ينم على المؤلَّف بوضوح وجلاًه ، وسهولة ويسر . (٣). قسم من الآيات المرضوعة في حقول فروع كتاب المستشرق ، بعيدة

عن المعنى المقصود ، وهذا واضح جلى تجده في كل فرع من فروع أبواب كتاب المستشرق .

بينما وضعت الآيات المناسبة تحت عنوان الفوع المناسب في أبواب كتاب العربي المسلم ، وهذا يدل على أنّ المستشرق على الرغم من ثقافته

العالية وتمرّسه في التأليف ، لايفهم القرآن كما ينبغي . بينما العربيّ المسلم يفهم القرآن فهماً متميزاً ، على الرغم من ثقافته المتواضعة

وعدم تمرّسه في ميدان التأليف . إنّ العربي المسلم يفهم القرآن حقّ الفهم ، أفضل مما يتفهمه غير العربي

إن العربي المسلم يفهم الفران حق الفهم ، افضل نما يشهمه عير العربي المسلم ، وهذا هو الواقع الذي لايتحمل المراء .

(\$). إن كتاب المستشرق ، يدل على أن مؤلفة محترف تأليف ، يربد بتأليفه خدمة الفكر والتميز بالتأليف ، بينما كتاب العربي المسلم يدل على أن مؤلفة أراد بتألفيه وجه الله وحده ، عن طريق خدمة الدراسات القرآنية بتأليف جديد ، يفيد العرب والمسلمين ، كما يفيد غير العرب والمسلمين على حد سواء .

(٥). إن عناوين أبواب وفروع ( فصول ) كتاب المستشرق غير ملتزمة بمصطلحات الفقه الإسلامي ومصطلحات الفقهاء الفقهية ، بينما عناوين أبواب وفروع ( فصول ) كتاب العربي المسلم ملتزمة بمصطلحات الفقه الإسلامي ومصطلحات الفقهاء الفقهية .

وليس التاريخ أسبق عناوين أبواب موضوعات القرآن الكريم ، لأنّ القرآن ليس كتاب تاريخ ، بل كتاب هداية ، فالعقيدة أسبق عناوين موضوعاته كما فعل العربي المسلم في تبويب كتابه فنجح وتميّز بالنجاح ، لاكما فعل المستشرق في تبويب كتابه ، فأخفق في تبويبه ، لأنّ تبويبه إذا ناسب كتاباً من كتب البشر ، فلايناسب كتاباً أنزله رب البشر .

وإن تعجب ، فعجب أن يصنع ضابط نشأ جندياً وتدرّج في مسلكها حتى أصبح ضابطاً ، أجبرته معضلات الحياة على التفرغ لمسلك الجندية ، بعيداً عن مجالات العلم والمدارس ، ليعيش وينفق على مَن يعول ، لأنه لم يجد مَن ينفق عليه وعلى أهله ، فعمل ليعيش ويعيشوا ، أن يتفوق هذا الذي ابتعد عن العلم ومناهل العلم مُكرهاً لابطلا ، كما يقول المثل ، على مَن تفرّغ للعلم ولتأليف ، حتى أصبح علماً بين العلماء والمؤلفين ، ويكون تفوق البعيد عن العلم على العالم ، والبعيد عن التأليف على المتمرِّس في التأليف تفوقاً بعيداً .

والذين يعرفون هذا العربي المسلم حتَّق المعرفة ، يعرفون سبب تفوقه كما أعرف ، فهو محب للقرآن العظيم حباً أخذ عليه مجامع نفسه ، وكان شغله الشَّاغل في لحظات حياته كافة ، كأنه لم يخلق إلا لخدمة القرآن خدمة محب مغرم بحبه ، يرى خدمة القرآن عبادة من أجل العبادات . وقد قلت : إنه عمل مسئولاً في مديرية الإدارة للجيش العراقي في تنظيم ملفات الضباط ، فأوجدها من العدم ، وجعلها تنافس أرقى الملَّفات في أرقى جيوش العالم بجهده الخاص ، وإخلاصه لعمله ، ومحاولته جاهداً إتقان عمله ، فعمل في خدمة القرآن في مجال إعداد ملف خاص لكل موضوع من موضوعات الذكر الحكيم ، وتفرّغ تفرغاً كاملاً لعمله ، وأعطى أسبقية لهذا العمل على أعماله الحياتية الأخرى . وكان يعرض ملفاته على الذين يعلمون ، ويسألهم متوسَّلاً بهم أن يعينوه في استكمال عمله كما يحب منزل الكتاب ويرضى ، ويدأب على عمله وعلى عرضه على أهل الذكر ، كأنه طالب صغير يسأل أهل الذكر وأهل التقوى من أمثاله ، فاذا أرشد إلى تصويب كبير أو صغيره بادر بحماسة متدفقة إلى تقويم عمله مستفيداً منذلك التصويب **714** 

وهو يقوم بما يقوم به دون أن يخطر بباله أن جهده سيظهر في كتاب ينفع الناس ، وظهور كتابه كان تلبية لاقتراح قسم من إخوانه عليه ، فما كانالرجل يفكّر في اخراج عمله للناس في كتاب،ولكن الله أراد له ذلك، فكان ما أراد الله له .

إن كتاب هذا العربي المسلم ، كان ثمرة من ثمرات حبه العميق للقرآن الكريم ، وتفرغه لعمله في خدمة القرآن بصدق واخلاص وايمان ، معتبراً عمله ( عبادة ) من العبادات ، فهو كتاب من ثمرات الإخلاص والتقوى والإيمان ، وصدق الله العظيم : ( واتقوا الله ويُعلَّمكم الله ) ( ) .

والتفاضل بين الكتابين : كتاب المستشرق ، وكتاب العربي المسلم ، يستطيع أن يتلمّسه كل قارئ ، وأفضلية كتاب العربي المسلم على كتاب المسستشرق ظاهرة للعيان ومع ذلك يبدي المتحدثون عن كتاب المسستشرق ابنهارهم به ، فهمم مبهورون به انبهاراً ، ويتجاهل هؤلاء كتاب العربي المسلم ، وهم عرب مسلمون ، أو يتظاهرون أنهم لم يسسمعوا به ولم يطلّعوا عليه على الرغم من صلوره قبل أكثر من سبع سنين ! !

وهذا دليل على أنّ الكثيرين من حاملي الشهادات العالية لايزالون يعانون من عُقدة تّميز الخواجات ، وان مغنية الحيّ مهما تكن شجية الصّوت لاتطربهم ! !

#### هنسات ومقترحسات

(١). إن المؤلف الفاضل بذل جها.اً كبيراً مشكوراً بجمع آيات القرآن الكريم وترتيبها ، وكنت أحب أن يذكر المؤلف في مقدمة كتابه بعض المعلومات الاحصائية المقصلة عن القرآن الكريم ، فيذكر عدد سوره وأجزائه وآياته وعدد كلماته ، وموضع ربع القرآن ونصفه وغير ذلك من التفاصيل

<sup>(</sup>١) الآية الكريمة من سورة البقرة ( ٢ : ٢٨٢ ) .

- التي عنى بها الأولون عناية فاثقة في دراساتهم القرآنية ، وهي موجودة في كتبهم مثل كتاب : ( الإتقان في علوم القرآن ) للسيوطي .
- (٢). في الصفحة ٩٤ ، في العنوان : طاعة الله ورسوله ، يضاف إلى العنوان : وأولى الأمر الذين من غير دينه، وأولى الأمر الذين من غير دينه، لأنه ليس منهم ، كما تنص عليه الآية ، فلا طاعة لمستعمر مثلا ، فمن المستحسن أن يكون العنوان : طاعة الله ورسوله وأولى الأمر من المسلمين .
- (٣). لم أجد شيئاً في الفهرست من الآيات تبحث في ( سعة رحمة الله )
   وهي كثيرة في القرآن الكريم .
- (4). في الصفحة ٢٣٠ في ذكر يأجوج ومأجوج ، ينبغي ذكر أنهم مذكورون في سورة الكهف في الآية (٩٥) .
- (٥). في الصفحة ٤٧٧ ، ذكر سيدنا شعيب عليه السلام ، دون أن يذكر المؤلف الآيات الواردة فيها : ( أصحاب الأيكة ) الذين هم قوم شعيب عليه
- موت ديت الورون فيه . ( مساب دي ) المين علم فوم اللبوت ا السّلام ، وقد ورد ذكرهم في سورة الحجر : ٧٨ ، وفي سورة الشعراء : ١٧٦ ، وفي سورة ص : ١٣ ، وفي سورة ق : ١٤ .
- (٦). في الصفحة ٤٨٢ ، ذكر الآيات التسعة التي جاء بها موسى عليه السّلام ، ويستحسن ذكر الآيات القرآنية الوارد فيها ذكر آيات موسى عليه السّلام .
- (٧). في الصفحة ٥٠٦ ذكر عيسى عليه السدام والنصاري : ولم يذكر في العنوان اسم أمه مريم رحمها الله ، واقتراح إضافة :( وأمه مريم ) على العنوان ليكون هكذا : ( عيسى عليه السلام وأمّة مريم والنّصارى ) ، فذكرها لايقل أهمية عن ذكر زوجة فرعون المؤمنة .
- أ. في الصفحة ٣٢٨ العنوان : القتال مع المشركين والكفار : والصواب أن نقول : قتال المشركين والكفار، فالحلفاء في الحرب العالمية الثانية ، قاتلوا

المحور ، ولم يقاتلوا معه ، والذي قاتل مع المحور ، هم الدول التي تعاونت في قتال الحلفاء :

 ب. في الصفحة ۳۷۲ ، ورد العنوان : النهى عن الإصغاء الى الأخبار الغير موثوق بها ، والصواب هو النهي عن الإصغاء إلى الأخبار غير الموثوق بها . لأن (ال) لاتدخل على (غير ) في رأي جمهرة النحويين :

ج. في الصفحة ٣٩١ ، ورد العنوان : لاعدة على المرأة الغير مدخول عليها ، والصواب هو : لا عندة على المرأة غير المدخول عليها ، السبب الوارد في الفقرة (ب) في أعلاه .

د. في الصفحة ٣٨٩ ورد العنوان : المحرّمات من النَّساء تحريم مؤبدً بسبب النسب والمصاهرة ، والصواب هو : المحرّمات من النساء تحريماً مؤبداً بسبب النسب والمصاهرة ، والعلة واضحة جلية أقترح تصحيح ذلك في عناوين الكتاب و في الفهرس الذي في خاتمة الكتاب .

إنّ شكري لاينقضى لمؤلف هذا الكتاب ، جعل الله كتابه علماً يتنفع به الناس ، وأجراً متصلا تنفعه يوم تقوم الأشهاد ، وجعله في ميزان حسناته يوم تقام موازينً إلحساب .





إَنْبُ اهُ وَآراهُ



### الاعضاء المؤازرون

قرر مجلس المجمع العلمي العراقي في جلسته العاشرة المنعقدة في الثاني والعشرين من شهر رجب سنة ١٤٠٩هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر شباط سنة ١٩٨٨ اتتخاب السادة المدرجة أسماؤهم أعضاء مؤازرين تقديراً لمكاتمم العلمية الرفيعة ومجهوداتهـم في ميادين اللغة والثقافة مما يُعنى المجمع بدراسته اضافة الى الأعضاء المؤازرين الذين تم اختيارهم سابقاً ٠

### الجمهورية التونسية :

١ ــ الدكتور الشاذلي الفيتوري

٢ \_ الاستاذ عبد السلام المسدي

٣ ــ الدكتور العبيب بالخوجة

إ ـ الدكتور ابراهيم بن مراد

الدكتور ابو القاسم كرو

٣ ـــ الدكتور رشاد حمزاوي

### الملكة العربية السعودية :

١ ــ الدكتور عبدالله التركي

٢ \_ الاستاذ عبدالله عمر نصيف

٣ ــ الدكتور علي عبدالله الدفاع

إ \_ الدكتور عبد الرحمن الانصاري

### الجمهورية العربية السورية :

١ \_ الاستاذ عبد الفتاح ابو غدة

٢ ــ الدكتور معروف الدواليبي

#### دولية فلسطئ :

الدكتور عبد القادر يوسف جمهورية مصر العربية :

١ ــ الدكتور شوقى ضيف

۲ ــ الدكتور رمضان عبد التواب

٣ ــ الدكتور حسين نصار

### الجمهورية العربية اليمنية:

١ ــ القاضي اسماعيل الاكوع

٢ ــ الدكتور عبد العزيز المقالح

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية:

## ۱ ـ الدكتور محمد عبد القادر بالمطرف حمهورية باكستان الإسلامية:

١ ـ الدكتور عد الرزاق اسكندر

٢ ــ الدكتور ظهور احمد اظهر

### الجمهورية التركية :

١ ــ الدكتور اكمل الدين احسان اوغلو

٢ ــ الدكتور خليل ساحلي

### جمهورية السنفال :

١ \_ الاستاذ ابراهيم جوب

### اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية:

١ ــ الدكتور وسيم محمد علييف

۲ ــ الدكتور شربا توف

جمهورية المانيا الاتحادية :

١ ــ الدكتور رئيف جورج خوري
 الجمهورية الهــندية :

١ ــ الاستاذ حبيب الرحمن الأعظمى





## الفهرس

| الصفحة       |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
|              | الدكتور صالح احمد العلي                                        |
| 0            | المعالم العمرانية في مكة المكرمة في القرنين الاول والثاني      |
|              | اللواء الركن محمود شيت خطاب                                    |
| ۲٥           | عبدالعزيز بن موسى بن نصير اللخمي فاتح شطر الاندلس              |
|              | الشيخ محمد حسن آل ياسين                                        |
| 11           | ديوان الخبز ارزي ( تحقيق )                                     |
|              | الدكتور احمسد مطلوب                                            |
| ۱۳۷          | زيــادة الالف والنون في النسبب                                 |
|              | الدكتور نوري حمودي القيسي                                      |
| 177          | سلامة اللغة العربية بين التشريع والتطبيق                       |
|              | الدكتور علي محمسد الميساح                                      |
| ۲.,          | مناهج الجفرافيا الاقليمية عند العرب في التراث والمعاصرة        |
|              | الدكتور حساتم صالح الضامن                                      |
| 100          | ظاءات القرآن للسرقوسي ( تحقيق )ظاءات القرآن للسرقوسي ( تحقيق ) |
|              | عرض الكتب                                                      |
|              | اللواء الركن محمود شيت خطساب                                   |
| <b>1</b> Y 1 | الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم                            |
|              | انبساء وآداء                                                   |
|              | 441 L                                                          |

## سعر النسخة دينار ونصف

تدفع قيمة الاشتراك سلفآ

رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١٦٧٦ لسنة ١٩٨٩

وتضاف اليها اجرة البريسد



## JOURNAL of the IRAQ ACADEMY



Volume 40

Part (1)

# PUBLISHED BY THE IRAQ ACADEMY

BAGHDAD 1409 — 1989